nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

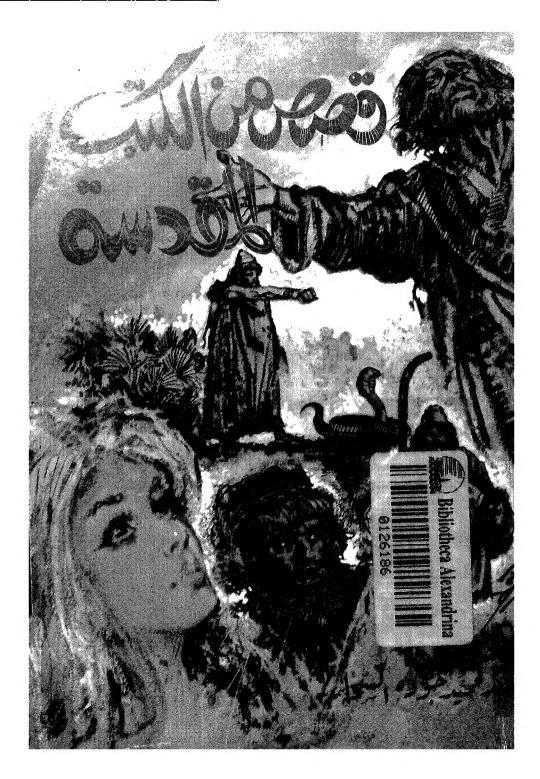



الحيثة العامة الكتبة الاسكندية رقم الصدرية عندي المحكود وتم التسجيل:

مطبوتعان بتنبه مصر

قصيص مالكتئب المفدسة

تأليف

وبرافي والهاد

الناشر : مكث معث الناشر . مكث الناسر . مكث النام المام المام النام النا

دار مصر للطباعة



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# خطيئــــة ودم

( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، انه هو التواب الرحيم ) •

« قرآن کریم »



كان كل شيء فضاء ، فلا هواء ولا ماء ، ولا أرض ولا سهاء ، ولا ليل ولا نهار ، ولا ظلمة ولا ضياء ، وكان الرحمن ما فوقه هواء ، وما تحته هواء ، وأراد أن يخلق الكون فخلق الريح ، ثم خلق الماء على متن الريح ، ثم خلق عرشه على الماء ، وسما الدخان على الماء فسمى سماء ، واستوى الرحمن الى السماء وهى دخان ، ثم رفع سمكها فسواها ، ثم فتقها ، فجعلها سبع سموات ، ثم خلق الأرض فكانت رنقا ، لا ليل ولا نهار ، ثم خلق الليل مكان الكون ظلاما في ظلام ، ثم قال للسماء :

ــ اطلعی شمسی وقمری ونجومی .

فبزغت الشمس في رقعة السماء ، وطلع القمر وتالألات النجوم الآلاء ، ثم محا آية الليل ، فبقى النور وذهب الضياء ، وجعل آية النهار مبصرة ، وقدر للكواكب منازلها ، فراحت كل تجرى لمستقر لها ، وهجم على الليل النهار ، فبدد ضياؤه الظلام ، ثم دحا الأرض فانبسطت رقعتها ، ثم قال لها شققى انهارك ، واخرجى ثمارك ،

مند مقتد الأنهار ، وأنبت الأرض عشبا وبقلا وشجرا ، ثم أرسى الجبال ، ثم خلق الطير يرفرف الجبال ، ثم خلق الطير يرفرف بتجنحته في السماء ، وأخذت الزواهف تزحف على بطونها ، وجعلت الدواب تدب على الأرض الفضاء ،

خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة ايام وما مسه

من لغوب ، ثم استوى على عرشه تحف به ملائكته تسبح بحمده ، وتقدس له ، وراح الليل يطلب النهار حثيثا ، فغشى الليسل النهار ، وباتت الدنيا في ظلام ، ولما أشرف نور الصبح قال الله لملائكته :

- إني جاعل في الأرض خليفة .

نقالت الملائكة:

ــ اتجعل فيها من يفسد فيها ، ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك !

فقال لهم:

\_ إنى أعلم ما لا تعلمون .

وقبض الله قبضة من جميع الأرض ، فكان فيها الأبيض والأسود والآحمر ، والخبيث والطيب ، والسهل والحنن ، ثم بلت القبضة حتى صارت طينا لازبا ، ثم صحور الله الانسان ، فكان جسدا من طين ، ثم ترك حتى صارحها مسنونا ، وبقى حتى أصبح صلصالا ، فمرت به الملائكة ، ففزعوا منه ، وكان ابليس اشدهم فزعا ، فراح يقترب منه ويضربه ، فيصوت الجسد كما يصوت الفخار ، فكان يغمغم !

\_ الأمر ما خلقت ال

وجعل ابليس يطوف به ، فلما رآه اجوف عرف انه خلق لا يتمالك ، فقال للملائكة في استخفاف :

- لا ترهبوا هذا ، فان ربكم صهد وهذا أجوف ، لئن سلطت عليه الأهلكنه م

فقال الملائكة بعضهم لبعض:

- لا يخلق ربنا خلقا الا كنا أعلم منه ٠٠

وبقى جسد البشر مدة ، ثم جاء ربك والملائكة صفا صفا ، ثم قال لملائكته :

- إذا نفضت فيه من روحى فقعوا له ساجدين .

فراح ابليس يقيس بين نفسه وذلك الجسد الذى سوى من طين ، فراى نفسه أشرف منه ، فهو من نثار ، وأين الطين من النار النار ؟ وما درى أن فى الطين الرزانة والحلم والنمو ، وفى النار الطيش والخفة والسرعة والاحراق ، فاستكبر وعزم على الا يسجد مع الساجدين .

ونفخ الله فيه من روحه ، فجعل لا يجرى شيء منها في جسده الا صار لحما ودما ، وجرت الروح اول ما جرت في بصره ، فراح ينظر الى جسده ، فأعجبه ما رأى من حسنه ، فذهب لينهض فلم يقدر ، فلما سرت الروح في بقية جسده ، انتصب واقفا ، وسمى آدم ، النه من اديم الارض خلق .

وسجد الملائكة الآدم الا ابليس ، أبى واستكبر وكان من الكافرين فقال الله له:

- ما منعك أن تسجد أذ أمرتك .

قال :

ــ انا خير منه ، خلقتني من نار وخلقته من طين .

قال:

سه فاهبط منها ، فها يكون لك أن تتكبر فيها ، فاخرج انك من الصاغرين ،

قال :

- أنظرنى الى يوم يبعثون .

قال:

ـ انك من المنظرين .

قال : فيها أغويتنى الأقعدن لهم صراطك المستقيم ، ثم الآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد اكثرهم شماكرين .

قال : اخرج منها مذموما مدحورا ، لمن تبعث منهم الأملان جهنم منكم أجمعين به

وخرج ابليس منها ذليلا ، وقال الله الآدم :

\_ إيت أولئك الملأ من الملائكة ، فقل لهم : السلام عليكم .

مقالوا له : وعليك السلام ورحمة الله .

ورجع آدم الى ربه عز وجل ، فقال الله له :

ـ هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم ٠٠

#### - T -

وشياء ربك أن يرى الملائكة أنهم ما كانوا صادقين لما قالوا : لا يخلق ربنا خلقا الا كنا أعلم منه ، مجلب من الأرض حيوانات البرية ، وطيور السماء ، ثم عرضها على الملائكة ، فقال :

ـ انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ،

قالوا: سبحانات لا علم لنا الا ما علمتنا ، انك أنت العليم الحكيم .

قال : يا آدم أنبتهم بأسمائهم .

فجعل آدم يذكر اسم كل طير ، وكل زاحفة ، وكل دابة ، فقال الله سيحانه :

\_ الم أقل لكم ، إنى أعلم غيب السموات والأرض ، واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون .

وأسكن آدم الجنة ، فراح يضرب فيها وحيدا ، ثم وقد عليه النوم ، فراح في سبات عميق ، وشاء الله أن يخلق له زوجة له يسكن اليها ، فأخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ، والأم مكانها لحما ، وآدم نائم لم يهب من نومته ، وخلق الله من ضلعه امرأة ، وجلست المرأة عند رأسه تتطلع اليه ، فلما هب آدم من نومه ، رأى عند رأسه مخلوقة حلوة ، تديم النظر اليه ، فرمقها في عجب ، وأحس نحوها عطفا وانجذابا ، فسالها في دهش ،

- \_ ما أنت ؟
- T 51 101 ---
- ـ ولم خلقت ؟
- \_ لتسكن إلى!

وراح ينظر اليها من رأسها الى قدمها مى غبطة ونشوة » وأقبلت الملائكة عليهما ، وشاءوا أن يروا مبلغ علمه ، مسالوه :

- \_ ما اسمها يا آدم ؟
  - حواء •
  - ــ ولم سميت حواء ؟
- \_ لأنها خلقت من شيء حي .

وجعل ابليس يجول خارج الجنة ، لا يجرؤ على الدنو منها ، غقال الله الآدم :

ـ يا آدم ، ان هذا عدو لك ولزوجك ، فلا يخرجنكما من

الجنة فتشتى ، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى .

وجعل آدم ينظر الى حواء وقد أحس غبطة ، غلم يعد يمشى في الجنة وحشا ليس له من يؤنسه ، فقد أنعم الله عليه زوجة ، بعض لحمه ودمه ، وراحا يسيران عريانين ، لا يخجلان ، فما كانا يعرفان خيرا ولا شرا ، وقال الله الآدم :

- يا آدم ، اسكن أنت وزوجك الجنة . وكلا منها رغدا حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة ، فتكونا من الظالمين .

ونظرت حواء الى الشجرة التى حرمها الله عليها ، فاذا هى بهجة للعيون ، وفتنة للناظرين ، ثم تحولت عنها ، وراحت وآدم ياكلان من ثمار الأشجار الأخرى ، وعاشا فى رغد من العيش ، وسعادة وهناءة .

#### - { -

طرد ابليس من الجنة ، فعزم على أن يوسوس الآدم وحواء ، وأن يزين لهما معصية الله ، فيخرجهما من الجنة ، وحاول أن ينفلت الى الجنة غير مرة ، لينفذ أمنيته ، ولكن خزنة الجنة كانوا يردونه في كل مرة ، فلم يياس ، وفكر في أن يعرض نفسه على دواب الأرض أيها تحمله حتى يدخل الجنة ، فيكلم آدم وزوجه ، فانطلق وعرض نفسه على الدواب ، فأبت الدواب حيما ذلك عليه ، فذهب الى الحية ، وكانت كاسية من أجمل الدواب ، تمثى على أربع قوائم ، فكلمها فقال لها :

ــ أمنعك من بنى آدم ، فأنت فى ذمتى أن أنت ادخلتنى الجنة ، فقبلت الحية ما عرض عليها ، فجعلته بين نابين من أنيابها ، ثم دخلت به الجنة ولم يفطن الخزنة الى ذلك ، فلما اطمأن المليس الى أنه أصبح فى الجنة ، خرج من الحية ، وأسرع الى آدم ، وراح يوسوس له :

ـ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ فأعرض آدم عنه ، ولكن أبليس استمر في وسوسته:

- ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين .

فلم يصنغ آدم اليه ، وفر منه ، فأسرع ابليس خلفه ، واخذ يقسم :

ــ والله انى لكما من الناصحين .

نوضع آدم أصبعه فى أذنه ، وأشاح بوجهه عنه ، فارتد البيس عنه وهو حسير ، وأيتن أنه ليس على أغراء آدم بقدير ، ولكن ما لبث أن رأى حواء تتطلع ألى الشجرة المحرمة ، فأسرع اليها وقال لها :

ــ انظرى الى هذه الشجرة ما أطيب ريحها ، وأطيب طعمها ، وأحسن لونها .

فتطلعت حواء اليها في اشتياق واشتهاء ، ثم مدت يدها اليها وتناولت منها ، وأكلت وأساغت ما أكلت ، فالتفتت الي آدم وقالت :

- ــ یا آدم کل فانی قد اکلت!
  - ····· ¾ —
- ــ كل ، لقد أكلت ولم تضرني .
  - · · · · · · · · · · ·

فتركته حواء وقد زوت ما بين حاجبيها ، وانتبذت مكانا قصيا ، وأحس آدم رغبة الى حواء ، فدعاها لحاجته ، فقالت :

\_ لا ! الا أن تأتى ها هنا ا

فقام آدم ، وسار الى حيث كانت حواء ، وطوقها بذراعيه ، فأشاحت بوجهها عنه ، وأظهرت دلالا ، فلم يستطع آدم أن يصبر على دلالها ، فهد يده الى وجهها النافر ، وأداره لتتلاقى عيناه بعينيها ، لعلها ترى ما فى عينيه من حب ، فلما التقت العيون قالت فى اغراء :

\_ لا ! الا أن تأكل من هذه الشجرة .

فانهارت مقاومة آدم جميعا ، وقام الى الشجرة يتناول منها ويأكل ، فعرف كل شيء ، عرف أنه عريان ، كما عرفت حواء أنها عريانة ، فبدت لهما سوآتهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وأقبل الرحمن ، فلما رآه آدم ، ذهب هاربا في الجنة ، ناداه ربه :

- \_ يا آدم ، أمنى تفر ؟
- لا يارب ، ولكن حياء منك .

ــ الم انهكما عن تلكما الشبجرة ، واقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين ؟ الم اكلتها وقد نهيتك عنها ؟

فقال آدم:

- \_ يا رب ، اطعمتني حواء .
  - فقال لحواء:
- ــ انت التى غررت عبدى ، غانك لا تحملين حملا إلا حملته كرها ، غاذا أردت أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على المـوت مرارا .

وقال للحية:

- انت التى دخل المعون فى بطنك حتى غر عبدى ، ملعونة أنت حتى تتحول قوائمك فى بطنك ، ولا يكن لك رزق الا التراب ، أنت عدو بنى آدم وهم أعداؤك ، حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه ، وحيث لقيك شدخ راسك .

فقال آدم وحواء في استغفار:

- ربنا ظلمنا أنفسنا ، وأن لم تففر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .

فقال الله الآدم:

- أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك ؟

فقال آدم في انكسار:

سبلی یا رب ، ولکن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا .

فقال الله :

\_ مبعزتى الاهبطنك الى الأرض ، ملا تنال المعيش الا كدا! مقال آدم مي ذلة وتضرع:

ــ رب غفرانك ، رب غفرانك!

فقال الله :

\_ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين .

---E-){-3---

وهبط آدم الى الأرض ، وعلى رأسه اكليل من شجر الجنة ، والتى نفسه على تمة جبل فى الهند وحيدا ، فراح يتلفت الى اليمين والى الشمال ، ويدور على عقبيه ، ويمد بصره الى الأفق البعيد ، فلا يجد الا الأرض والسماء ، فيحس رهبة ، لقد كان بجوار الرحمن آمنا هانئا ، فصار طريدا هائما على وجهه ، لا يدرى ما يفعل فى هذا الكون العريض ، كانت حواء الى جواره فى جنة النعيم ، تقاسمه هناءه ، فما باله لا يجدها اليوم معه فى دنيا الشقاء تقاسمه شماءه ، لقد كانت سبب نكبته واس بلائه ، ولكنه ما كان يحس نحوها حقدا أو بغضا ، بل كان يحن اليها ، وكانت أمنيته الأولى على وجه الأرض أن يتلاقى وزوجه .

وهبط آدم من على الجبل حتى بلغ سفحه ، وجعل يتلفت باحثا منقبا عن حواء ، ولكنه لم يجد لها من أثر ، فانقبض صدره ، وسالت عبراته ، وجعل يبكى على الفردوس المفقود .

وهبطت حواء بجدة من ارض مكة ، فالفت نفسها وحيدة فى ذلك الفضاء العريض ، فجزعت ، وراحت الرياح تولول وتصفر ، فازداد فزعها وجزعها ، وسقط الليل فراحت حواء تتلفت فى جزع واضطراب لعلها تجد الآدم اثرا ، او لعل آدم يفد عليها فينتذها مما هى فيه من عذاب ، ولكن انقضى شيطر الليل ولم يظهر آدم ، فحعلت تبكى حتى كاد تلبها ينصدع من البكاء .

وتصرم الليل وآدم نائم عند سفح الجبل ، وابتدات الشمس تبزغ ، فهب من نومه يستقبل أول نهار يفد وهو على الأرض ،

ويرقب الشمس التى راحت تطل على الكون ، ويبس الاكليل الذى كان على رأسه فتحات ورقه ، وسقطت الأوراق على الأرض فنبتت طيبا في أرض الهند ، وجعل آدم يضرب في الفضاء ، وينظر الى سعة الأرض وبسطتها فلم ير فيها أحدا غيره ، فاستوحش وقال :

ــ يارب ، أما الأرضك هذه عامر يسبح بحمدك ويقدس لك غــيرى ؟

فسمع صوت الله يقول:

— انى سأجعل فيها من ولدك من يسبح بحمدى ويقدسنى ، وسأجعل فيها بيوتا ترفع لذكرى ، ويسبح فيها خلقى ، ويذكر فيها السمى ، وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتى ، وأوثره باسمى وأسميه بيتى ، أجعله حرما آمنا يحرم بحرمته من حوله ومن تحته ومن فوقه ، فمن حرمه بحرمتى استوجب بذلك كرامتى ، ومن أخاف أهله فيه ، فقد أخفر ذمتى ، وأباح حرمتى ، أجعله أول بيت وضع للناس ببطن مكة مباركا ، يأتونه شعثا غبرا على كل ضامر من كل فح عميق ، يرجون بالتلبية رجيجا ، ويثجون بالبكاء ثجيجا ، ويعجون بالتكبير عجيجا ، فمن اعتمره ولا يريد غيره ، فقد وفد إلى وزارنى وضافنى ، وحق على الكريم أن يكرم وفده وضيفه ، تعمره يا آدم ما كنت حيا ، ثم تعمره الأمم والقرون والانبياء من ولدك أمة بعد أمة ، وقرنا بعد قرن ،

وأحس آدم حنينا الى بيت الله هذا الذى بمكة ، وأوحى اليه ان ينطلق الى البيت الحرام الذى أهبط له الى الأرض ، فيطوف به كما كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله .

وراح آدم يطسوى الأرض طيا ، حتى اذا بلغ مكة لمسع امراة على البعد تغذ السير ، فخفسق قلبه ، واضطرب

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نفسه ، فأسرع نحوها وقلبه فى صدره كجناح خافق ، يكاد يقفز من فيه من شدة الفرح ، انها هى ، حواء نفسها ، الزوجة وحبيبة الفؤاد ، ولما رأته حواء ، ارتمت فى أحضانه تبكى وتنتحب فضمها الى صدره فى وله واشتياق ،

لقد التقيا وتعارفا بمكة ، فسمى مكان تعارفهما عرفات .

#### -7-

وانطلق آدم وحواء الى بيت الله ، واذا هـو ياقـوتة واحدة ، فراحا يطوفان ، ولما أتما مناسـك الحــج ، عادا الى الهند ، فاتخذا مغارة يأويان اليها فى الليل والنهار ، وأحس آدم شيئا يعض أمعاءه ، وشعر بضعف وخور ، فلما جاءه جبرائيل وصف له ما يحس ، فقال جبرائيل له :

ـ انه الجوع !

فقال آدم في عجب:

- الجوع! وما المعل ؟

فأجابه جبرائيل:

\_ استطعم ربك .

وذكر آدم ما كان فيه من نعيم ، فبكى وبكت حرواء ، ورفع آدم وجهه الى السماء وجعل يدعو الله أن يطعمه ، وأخذ بطنه يصرخ به ، فأخذ في الابتهال والدعاء ، فبعث الله اليه مع جبرائيل بسبع حسات من حنطة ، فوضعها في

يد آدم ، فنظر اليها آدم ، ثم رفع عينيه الى الملك واستفسر:

ــ ما هذا ؟

- هذا الذي أخرجك من الجنة .

- وما أصنع بهذا ؟ آكله ؟

- انثره في الأض

فنثره آدم مانبته الله من ساعته ، منظر آدم الى الحنطة ، ثم قال :

9 aLT \_

فقال له چبرائيل:

\_ احصده .

فقال:

\_ أحصده أكنف أ

فأاراه جبرائيل كيف يحصده ، فراح آدم يعمل ، فلمسا انتهى من حصده جمعه ثم سكت ، وتطلع الى جبرائيل ، فقال هذا له :

ـــ أفركه .

فقال :

\_ أفركه أ وكيف أفركه أ

فقال جبرائيل:

ــ أفركه بيديك 🕫

فأخذ آدم يفركه بيديه ، وجعل العرق يتفصد منه ، ولما انتهى قال لجبرائيل في لهفة :

? AJST \_\_

ــ أذره .

\_ وكيف اذروه ؟

فأراه جبرائيل كيف يذروه ، فجعل آدم يعمل وقد أحسى تعبا ، ولكنه استمر في عمله ، فأن الجوع يعضه وأن صراخه لينبعث من جوفه ، وأنه ليود أن يسكت ذلك الصراخ الآليم وأن كد وتعب ، ولما انتهى من تذريته تنفس الصعداء ، فقد حسب أن تعبه قد أنتهى ، وأن جبرائيل سيأمره بتناول طعامه ، ولكن جبرائيل قال له:

\_ اطحنه .

فقال ادم في تبرم:

\_ وبم أطحنه ؟

فأتاه جبرائيل بحجرين ، فوضع أحدهما على الآخر وقال : \_\_ بهذه .

فطفق آدم يطحن الحبات بين شقى الرحى ، وقد سال عرقه ، وبان عليه الكلال . . وتم الطحن ، وقبل أن يلتقط انفاسه المبهورة ، قال له جبرائيل :

ــ اعجنه .

فقال آدم في صوت خفيض ذليل:

ــ وكيف أعجنه ؟

فأمره أن يجلب ماء ، وأن يضع الدقيق فى وعاء ، وان بب الماء عليه ، ثم اراه كيف يعجنه ، فأخذ آدم يعجن ، ولما نهى رفع رأسه وراح ينظر الى جبرائيل ، فقال له جبرائيل :

- اخبزه
- ــ وكيف أخبزه ؟
  - ــ أوقد نارا .
- وكيف أوتد نارا ؟
- أجمع بعض الأغصان اليابسة .

فجمع آدم بعض أغصان يبست ، وجمع جبرائيل له الحجر والمديد فقدحه ، فخرجت منه النار ، فاشتعلت الأغصان ، فمد آدم يده وفبض على النار فصرخ ، فقد احترقت يده ، ونظر الى جبرائيل فقال هذا :

لقد أحرقتك النار الأنك عصيت الله .

وأخذ آدم يخبز خبزه ، غلما انتهى قال له جبرائيل :

\_ الآن كل يا آدم!

وارتفع جبرائيل ، وابتدا آدم وحواء يأكلان ، ولما انتهيا سكت صراخ البطن وابتدا صراخ الفكر ، فراحت الافكار تتوافد على رأس آدم فتذكر فيما تذكر قول الله له :

ــ يا آدم ان هــذا عـدو لك ولزوجك ملا يخرجنكما من الجنة متشقى ، ان لك أن لا تجوع ميها ولا تعرى ، وانك لا تظمأ ميها ولا تضحى .

فانهمر الدمع من مقلتيه ، فقد انتهت أيام الجنة سراعا ، أيام الهناءة والسعادة ، وأقبلت أيام الدنيا القاسية ، أيام الصخب والتعب والنصب والشقاء .

17-10E3(-30-

وحملت حواء ، فقاست ما تقاسیه النساء فی الحمل ، ثم جاءها المخاص ، فأشرفت علی الموت مرارا قبل أن تضع ما فی بطنیا ، ثم وضعت توءما ذکرا وانثی ، وسمی الذکر قابیل ، والانثی تلیما ، ونشأ قابیل وکلیما معا ، وکانت کلیما تنمو حلوة جذابة جمیلة ، ومرت أیام تتلوها أیام ثم شمهور تجد فی أثرها شمهور ، فوضعت حواء توءما آخر ذکرا وأنثی ، وکان الذکر هابیل والانثی لبودا .

وشب الأخوة الأربعة معا ، وكانت كلما مرت السنون تفتحت كليما وازدادت جاذبية وحسنا ، فكانت أجمل من لبودا ، وأكثر فتناة وسحرا ، فتعلق بها قابيل وتدله بها حيا ،

واشتد ساعد قابيل وهابيل ، فخسرج قابيل لبدر الأرض ، فقد كان على بدرها ، وخرج هابيل ليرعى ماشيته ، كان على رعى الماشية ، وجعل كل يعمل عمله حتى اذا ما غابت الشمس عن الكون عاد كل منهما الى الكهف ليشارك الأسرة طعامها .

وجلس حول الطعام آدم وحسواء وابناؤهما وكانت كليما باهرة الحسن ، حلوة الملامح ، فجعل كل من قابيل وهابيل بسترق النظر اليها ، وفطن آدم الى نظراتهما فعزم علا أن يزوج البناءه ، وقد كانت شريعته أن بتزوج الرجل أى أخواته شاء الا توءمته التي ولدت معه ، فقال :

- آن أوان زواج تابيل وهابيل ، غليتزوج قابيل من لبودا . وليتزوج هابيل من كليما .

فبدت الفبطة فى وجه هابيل ، وامتعض قابيل ، وبان الغضب فى وجهه ، انه ليضن بأخته على أخيه ، فلم يكتم سورة غضبه بل انفجر صائحا :

\_ أنا أحق بأختى ،

فقال آدم ليهدىء من ثورة ابنه:

ــ يابنى! انها لا تحل لك .

فقال قابيل في اصرار:

- انها تحل لي ، انها أختى ، وأنا أحق بأختى من هابيل .

ونظر قابيل الى كليما ، فبدت له أجمل وأحلى مما كان يراها ، فعقد العزم على التشبث بها وعدم تركها لهابيل ، فأخذ يردد:

ــ انها لى ، لى انا ، لن اتزوج الا كليما ، وليتزوج هابيل من لبودا .

فبان على آدم التردد ، واخذ يتطلع الى قابيل وهابيل ، انه ليحس نحوهما عطفا وحبا ، انه لا يستطيع أن يرغم قابيل على تزويج أخته التى يهواها ويحبها من هابيل ، فالتفت الى قابيل وقال :

ــ يا بنى ! فقرب قربانا ويقرب أخوك هابيل قربانا ، فأيكما قبل الله قربانه فهو أحق بها ،

وخرج آدم لیاتی مکة لیطوف ببیت الله ، وتاهب قابیل وهابیل لیقربا قربانا ، نقرب هابیل اکرم غنمه واسمنها واحسنها ، طیبة بها نفسه ، وقرب قابیل شرحرثه ، الکوذر والزوان غیر

طيبة بها نفسه ، وكان الرجل اذا قرب قربانا فرضيه الله عز وجل أرسل اليه نارا فأكلته ، فأخذ قابيل وهابيل ينتظران قضاء الله في قربانهما .

ومرت سويعات وهما ينتظران قضاء الله في اضطراب وقلق وخوف ، وكان هابيل أكثر اطمئنانا ، وأعمر قلبا ، فقد كان صاحب حق ، فان الشريعة لتقضى بزواجه من كليما ، وكان قابيل باغيا ظالما ، لا يحب الا نفسه ، ولا يهمه من سواها ، فجعل ينتظر قضاء الله وقد بيت في نفسه أن لا يخضع لهذا القضاء ما لم يكن في جانبه ،

وانقضت نار بیضاء من السسماء کسهم انطلق من قوسه ، فاکلت قربان هابیل ، وترکت قربان قابیل ، فشسکر هابیل ربه ، وضاق قابیل بالفیظ صحدره ، وأحس دماءه تجسری بالمقت والحقد ، وأعمی الفضب بصحیرته ، وجاءه الشیطان من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شهاله ، وراح یوسوس له أن اقتل آخاك قبل أن یستحوذ علی کلیما ، ورای بعین خیاله لبودا القبیحة الی جواره ، فثارت ثائرته ولم یستطع آن یکبت ما وسوس الشیطان به فی صدره ، فنظر الی.

\_ الاقتلنك ا!

فقال هابيل في اطمئنان ، وكان أشد من أخيه وأقوى :

- انما يتقبل الله من المتقين ، لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك الاقتيك ، انى أخياف الله رب العالمين ، انى أريد أن تبوء باثمى واثمك فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظالمين ،

وادار هابيل ظهره الأخيه وانصرف ، وراح قابيل يفكر فى أن ينقض على هابيل ويقتله ، ولكنه ثبت فى مكانه لا يريم حتى اختفى هابيل عن عينيه .

سار قابيل مطأطىء الرأس ، باسر الوجه ، منتبض الصدر ، بعض على نواجذه غيظا ، يلتقط نفسه المكروب فى جهد ، فكأنها كانت يد قوية تضغط رقبته ضغطا ، وجعلت الأفكار الخبيئة تتوافد على مخيلته توافد الموج ، فاذا ما تكسرت فكرة ، وقدت فكرة أعظم شرا وأشد خبثا .

وبلغ قابيل الكهف ، ورأى كليما فأحس خزيا ، فان الله لم يتقبل قربائه ، وقضى بزواجها من هابيل ، وتمدد لينام ، وكان المكان حالك الظلام ، فأخذت الأفكار تنمو ، وراحت تتجسم فى مخيلته ، فتعذبه وتضنية : أن هابيل سيهنأ بكليما الجميلة الفتانة الجذابة ، أما هو فيشقى بلبودا البفيضة القبيحة ، أنه ليحس أنه بأخته أولى ، لقد اتفقت السماء والأرض على تعذيبه ، فلن بخضع لمشيئة الأرض ، ولن يأبه لحكم السماء ، ولن يترك كليما لهابيل أبدا ، وليكن ما يكون ،

واستمر مى قلقه وأرقه ، يصغى الى شيطانه ، وشيطانه يلعب به ويمنيه ، وانقضى الليل وما انقضى عذابه معزم على أن يضع لهذا الضنا حدا .

خرج هابيل كما اعتاد أن يخرج كل يوم ، وراح يرعى ماشيته ، واقبل قابيل محطم النفس يحس كأنما عقدت فى صدره عقدة من الحقد والمقت ، ولمح أخاه فى ماشيته فلم ير فيه الا سالب سعادته وهنائه ، فحمل صخرة واقترب من أخيه ثم ضربه بها ، فسقط هابيل مجدلا ، وسال أول دم على الأرض ،

وتعففت الأرض فلم تمتصه بل تركته ، انها لتترفع عن أن تشارك الانسان جرمه وبغيه وطغيانه .

ونظر تابيل الى أخيه الذى انكفأ على وجهه فاقد الحراك ، وقد انتشع المقت عن صدره ، فقد شفى غليله ، فما درى مايفعل بذلك الجسد الفانى ، وانقضت ساعات وقابيل أمام أخيه المجدل حائر ، واقبل غرابان ، وراحا يقتتلان ، فجعل قابيل يرقبهما فقتل أحدهما الآخر ، فلما سقط المقتول على الأرض لم يتركه القاتل فى الفضاء ، بل عمد الى الأرض ، وراح يحفر له فيها ، ثم جذب المقتول ووضعه فى الحفرة ، وواره بالتراب ، فلما رأى قابيل ذلك غمغم :

ــ يا ويلتى ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى ؟ .

ثم نهض وطفق يحفر الأخيه ، ثم واراه في قبره .

وعاد آدم من حكة ، وانطلق الى كهفه ، غلما رآه قابيل قادما أحس وجلا ، فأخذ بيد أخته كليما وفر من وجهه ، فأسرع آدم الى الكهف ، فعلم بمقتل هابيل ، فأحس حزنا يقطع نياط قلبه ، والدمع يسبح من مقلتيه ، فهرول فى غضب خلف قابيل ، فرآه هابطا من الجبل آخذا بيد أخته ، فصاح به فى حنق :

- اذهب ، فلا تزال مرعوبا لا تأمن من تراه .

## ابن الذبيحيين

(( وابن الجارية ايضا ساجعله امة لانه من نسلك )) .

(التوراة)

( مالك يا هاجر ، لا تخافى الأن الله قد سمع لصوت الفلام حيث هو ، قومى احملى الفلام وشدى يدك به ، لأنى ساجعله أمة عظيمة ))

( التوراة )

#### -1-

خرج ابراهيم من المعبد وهو شارد اللب ، فقومه عاكنون على عيادة التماثيل ، وان عقله لينفر من تلك الآلهة التى لا تسمع اذا دعوها ، ولا تنفع ولا تضر ، وظل يفكر ويقلب وجهه فى السموات والأرض ، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ، قال :

- ۔۔ هذا ربی ،
- غلما أغلى قال:
- لا أحب الآملين .
- وجعل يقلب وجهه في السماء لا فلما رأى القمر بازغا قال :
  - ــ هذا ربي ٠٠

- ملها أمل قال:
- \_ ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين .

وعاد الى أهله ، وهو فى حيرة من أمره ، وانقضى الليل ، وجاء النهار ، فخرج ، فلما رأى الشيس بازغة قال :

- \_ هذا ربي 4 هذا أكبر 4
  - فلما أفلت قال:
- ــ یا قوم انی بریء مما تشرکون .

واهتدى الى من فطر السموات والأرض ، فامتلأ قلبه ايمانا ، ونزلت به سكينة ، وانطلق الى المعبد فألفى أباه وقومه يعبدون التماثيل ، فقال لهم :

- \_ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ؟
  - قالوا:
  - وجدنا آباعنا لها عابدين ،
    - تال :
- \_ لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين .
  - قالوا :
  - \_ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ؟
    - قال:

ــ بل ربكم رب السموات والأرض الذي مطرهن ، وانا على دلكم من الشاهدين ،

- \_ بل هذه الأصنام الهتنا يا ابراهيم .
- هل يسمعونكم اذ تدعون ، أو ينفعونكم أو يضرون ؟
  - هذه آلهتنا يا ابراهبم ، نظل لها عاكفين .
- ــ فانهم عدو لى الا رب العالمين ، الذى خلقنى فهــو يهدين ، والذى هو يطعمنى ويســقين ، وإذا مرضــت فهو

مشفین ، والذی یهیتنی ثم یحیین ، والذی اطمع ان یفنر لی خطیئتی یوم الدین .

ــ سنعبدها وسنظل على عبادتها ، أننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون .

- تالله الكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين .

#### -17

جاء يوم العيد ، وتأهبوا للخروج الى ظاهر البلد ، وجاء الى ابراهيم أبوه ، وسأله أن يخرج معهم ، فنظـر نظرة فى النجوم ، فقال :

ــ انی سقیم ٠

وخرج الناس وبقى ابراهيم ، حتى اذا غابوا عن عينيه ذهب الى المعبد مسرعا مستخفيا ، وانطلق فى البهو العظيم ، فالفى الأصنام وبين أيديها الوان من الأطعمة قدمها الناس قربانا اليها ، فقال لها متهكما :

ــ ألا تأكلون ؟ مالكم لا تنطقون ؟

فراغ عليهم ضربا باليهين ، فكسرها بقدوم فى يده ، فجعلها حطاما ، الا كبيرا لهم ، لعلهم اليه يرجعون ، وذهب الى الكبير ، ووضع فى يده القدوم .

ورجع الناس من عيدهم ، وانطلقوا الى المعبد ، فراعهم. ما حل بآلهتم ، قالوا :

- من فعل هذا بالهتنا ، انه لمن الظالمين .

قال بعضهم:

- سمعنا فتي يذكرهم ، يقال به ابراهيم .
- فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون .
- وجاء ابراهيم ، وحشر الناس في المعبد ، قالوا :
  - ـ اانت معلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ؟
    - قال:
- \_ بل معله كبيرهم هذا ، ماسالوهم ان كانوا ينطقون .
  - فأدركت القوم حيرة ، فأطرقوا ثم قالوا:
    - ــ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ...
- أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ، ولا يضركم ؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله ! أفلا تعتلون ؟
  - فأقبلوا اليه يسرعون ، قال :
  - أتعبدون ما تنحتون ، والله خلقكم وما تعملون .
- معلبوا ، معدلوا عن المناظرة ، وأرادوا أن يستروا هزيمتهم ملجئوا الى القوة ، قالوا:
  - ابنوا له بنيانا ، مالقوه مي الجحيم
    - وصاح صائح:
  - حرقوه وانصروا آلهتكم ان كثتم فاعلين ...

فشرعوا يجمعون حطبا ، ثم عمدوا الى جوبة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب ، واطلقوا فيه النار ، فاضطرمت وتأججت ، واندنع لهيبها يتراقص كأنه السلانة الشياطين، نم وضلعوا ابراهيم في منجنيق واطلقوه ، فانطلق حتى وقع في النار وهو يقول :

\_ اللهم انك في السماء واحد ، وأنا في الأرض واحد أعبدك .

قال الله:

- يا نار ، كونى بردا وسلاما على أبراهيم .

ووقف الناس ينظرون ، وقد علاهم الدهش ، لانهم وجدوه والنار حوله لا تصيب منه شيئا ، ونظر أبوه ، علما رأى ابنه في النار لا تؤذيه ، قال :

- نعم الرب ربك يا ابراهيم .

### - 4 -

وبلغ الملك أن النار كانت بردا وسلاما على ابراهيم ، فلم بصدق ما بلغه ، فخرج في رجاله الى حيث كانت النار تتأجع شررها يتطاير ، وأحس حرارتها تلفح وجهه ، فمد بصره ، فرأى ابراهيم يتصبب عرقه ولم يحرق منه سوى وثاقه ، فأجس قهرا ، وزاد في قهره أن رأى الناس يتهامسون ، فخشى أن يفتنهم ، ذلك الشاب الذي جاء يدعوهم الى اله غيره ، فقد كان يدعى أنه ربهم العظيم ،

وأمر الملك الناس أن يخرجوه ، غدناً بعضهم من النار ، فشمسعروا بلفحها يكاد يشمسويهم ، فوقفوا بعيدا لا يقمدرون على الوصمول اليه ، وارتفعت هتاغاتهم تدعوه أن يخمرج اليهم .

وخسرج ابراهيم من النسار لم يمسسه شيء من حرها ، فانطلقت اليه أمه تعتنقه في حبا ، وتقبله في حنان ، وهي تبكيه لا يرقأ لها دمع ، وذهب اليه أبوه وقد البثقت في جومه مشاعر الأبوة الرقيقة الحانية .

وجيء به الى الملك " فقال له في كبرياء

ــ من ربك هذا الذى تدعو اليه ؟

قال ابراهیم:

\_\_ ربى الذي يحيى ويميت .

غقال الملك في استخفاف:

ــ أنا أحيى وأميت .

ــ لا تستطيع .

\_ سترى •

وجاء الملك برجلين حكم عليهما بالموت ، وقال :

\_ أمتل هذا وأعفو عن هذا .

غقال ابراهیم:

\_ هذا تشغیب ،

فقال الملك مكابرا:

ــ الا ترى يا ابراهيم اننى أحيى وأميت !

وتطلق وجه الملك ، والتسم الناس ابتغاء مرضاته ، وقال ابراهيم :

- مان الله يأتى بالشمس من المشرق ، مأت بها من المغرب . مبهت الذي كفر ، والله لا يهدى القوم الطالمين .

#### - 1 -

هجر ابراهیم تومه نی الله ، وهاجر من بین اظهرهم ، وخرجت عه امرأته سارة ، وابن اخیه لوط ، نقد آمن به ، حتی اذا بلغوا مام ، أوحى الله الیه :

\_ انى جاعل هذه الأرض لخلفك بعدك

فابتنى ابراهيم مذبحا الله شكرا على هذه النعمة ، وضرب قبة ، وعاش يعبد ربه ، ونزل بالبلاد قحط وشدة وغلاء ، فحمل . أبراهيم سارة وارتحل الى مصر ، ونزل بالقرب من قصر فرعون .

ورأى غلمان غرعون سارة ، وكانت ذات جمال ساحر ، فذهبوا اليه ، وقالوا له :

- نزل هنا رجل معه امراة من احسن النساء .

فأرسل اليه ، فدخل ابراهيم على فرعون وهو خائف ، فقال له:

- \_ من هذه معك ؟
  - أختى .
- فأرسل بها إلى .

فرجع ابراهيم الى سارة وهو حزين ، فقالت له:

\_ ماذا قال لك ؟

- سألنى عنك ، فقلت انك اختى ، وانه ليس اليوم مسلم غيرى وغيرك وأنك اختى ، فلا تكذبنيى عنده .

وذهبت سارة الى القصر وهي تدعو الله :

ــ اللهم أن كنت تعلم أنى آمنت بك وبرسولك ، وأحصنت فرجى الا على زوجى ، فلا تسلط على الكافر .

ودخلت عليه ، فالتمعت عيناه سرورا ، فقد، كان جمالهة آسرا ، وحسنها باهرا ، ودنا منها ، وأراد أن يمد يده اليها فأحس كأنما شات يده ، فارتاع ، فقالت له سارة :

. ـ . هذا من فعل ربي .

شادعي الله لي ولا أضرك .

ندعت له ، فعادت يده كما كانت ، فمدها اليها فشلت ، فقال لها :

- ادعى الله ولا أضرك .

فدعت له ، فعادت يده كما كانت ، فراح يمسدها اليهسا غشلت .

فقال لها في توسل:

ـ هذا حق ، هذا من عنـد ربك ، ادعى الله لمى ولن اضهك .

فدعت له ، فلما أرسل ، نادى أدنى حشمة فقال :

ــ ما أرسلتم الى الا شيطانا ، أرجعوها الى أبراهيم ، وأعطوها هاجر .

ورجعت سارة الى زوجها وخلفها هاجر ، فلما دنت من خيمته الفته يصلى ، فلما أحس بها أنصرف ، وأقبل عليها يسألها عما حدث ؟ فقالت :

- كفى الله كيد الظالم ، وأخدمني هاجر .

#### -. 6 -

خسرج ابراهيم وسسارة من مصر ، وفي رفقتهما هاجر المصرية ، ونزلوا برية الشام ، وتوالت السسنون ، وراحت سارة تتطسلع الى هاجر ، تألفت ماء الشسباب يترقسرق في وجهها ، ونبتت في ذهنها فكرة ، أن زوجها دعا ربه أن يهب له ذرية من الصالحين ، وهي عجوز عقسيم ، وزوجها شيخ

كبير ، فلماذا لا تهب له هذه الجارية يتزوجها ، فيرزقه الله الذرية الصالحة !

ودخلت على ابراهيم وقالت :

ــ انى وهبت لك هاجر .

فنظر اليها وفي عينيه سؤال ، وقالت :

ــ انى اراها امراة وضيئة غلمل الله يرزقك منها ولدا نقر به عينا .

وتزوج ابراهيم هاجر ، فحملت منه ، ففرح ، وخيل لسارة أن هاجر ارتفعت نفسها ، وتعاظمت عليها ، فلم تطق أن تكتم غيرتها فكاتت تشكوها ألني زوجها .

وضعت هاجر اسماعیل ، فطاف بالدار الفرح ، وسرت سارة ، ولكن سرعان ما غاض فرحها ، فقد كانت تثبتهى ان يكون الولد منها .

ومرت الأيام ، واسماعيل يترعرع ، وسارة ترقبه وفي قلبها حزن ، فقد حرمت أن يكون لها من بعلها ولد .

وراح الناس ينزلون على ابراهيم ، نقد اوسع الله عليه ، وتقضت خمس عشرة ليلة ولم ينزل به احد ، نقد حبس الضيف ، نفشق ذلك عليه ، وهبط الليل ، ناوقد نارا لمل احدا يأتيه ، وجلس أمام قبته ، واذا برجال قادمين ، نلما راوه قالوا :

ــ سلامًا وم قال:

مان . ـــ سلام قوم منگرون م

فراغ الى اهله ، فجاء بعجل سمين ، فقربه اليهم ، فلم الكلوا ، قال :

\_\_ ألا تأكلون ؟

٣٣ ) المتدسة ( قضص من الكتب المقدسة )

ونظر اليهم غلما رأى ايديهم لا تصل اليهم نكرهم ، وأوجس منهم خيفة ، وقال :

- إنا منكم وجلون .

- لا تخف ، انا أرسلنا الى قوم لوط .

كانت سارة قائمة ، غلما رأت خوف زوجها ضحكت ، الأنها فطنت الى أن الرجال رسل الرحمن ، قالوا :

- انا نبشرك بغلام عليم م

فلما سمعت سارة البشرى قالت:

ــ یا ویلتی اللد وانا عجوز ، وهذا بعلی شیخا ، ان هذا لشیء عجیب .

وقال ابراهيم:

- أبشرتمونى على أن مسنى الكبر ، فبم تبشررون ؟ قاله أ :

- بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . قال :

- ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون .

#### - 7-

حملت سارة ووضعت اسحاق ، غفرحت به ، وغرح به أبوه ، وتوجه الى الله يشكره :

- الحمد الله الذي وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق ، ان ربى لسميع الدعاء .

ورأت سارة أن تتخلص من اسماعيل وأمه ، غلما دخل ابراهيم عليها قالت في غضب :

- اطرد هذه الجارية وابنها .
  - § 4\_1 \_
- ان ابن الجارية لا يرث مع ابنى اسحاق .

سباء ابراهيم ما سمع ، وأحس مرارة ، نما كان يظن أن الأمسر يصل الى أن تطلب سارة اخراج هاجر وابنها من الشسام ، وكان لكلامها وقع ثقيل فى نفسه ، ففكر فى الا يجيبها الى طلبها ، وفيما هو فى حزنه وتفكيره ، أوحى الله أن استمع الى سارة ، ولا تحزن على اسماعيل وأمه ، وأخرج بابنك ، فسأباركه وأحعله أمة عظيمة .

وتأهب ابراهيم للخروج بزوجه وابنه ، فأخذ خبزا وحمل قربة ماء ، وانطلق حيت أوحى الله اليه أن ينطلق ، حتى اذا بلغ مكة ترك هاجر واسماعيل وتأهب للعودة ، فهرعت هاجر اليه ، وقالت في فزع :

ــ الى من تكلنا ؟

غلم يتكلم ابراهيم ، وظل في صمته ، فقالت :

- \_\_ الله أمرك بهذا ؟
  - ـــ نعم .
  - ــ اذن لا يضيعنا .

وانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنية حيث لا يرونه ؟ استقبل بوجهه البيت ؟ ثم دعا:

ــ ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس تهسوى اليهم ، وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون .

عاشت هاجر واسماعیل نی قلب الصحراء ، نی رعایة الله ، وتصرمت الایام وهما نی عریشهها ، ونفد ما کان معهما من ماء ، فعطشت وعطش ابنها ، وجعلت تنظر الیه یتلوی ، فانطلقت کراهیة أن تنظر الیه ، فوجدت الصفا أقرب جبل نی الأرض یلیها ، فقامت علیه ، واستقبلت الوادی تنظر هل تری احدا ، فلم تر احدا ، فهبطت من الصفا حتی اذا بلغت الوادی رفعت طرف ذراعیها ، ثم سعت سعی الانسان المجهود حتی اذا جاوزت الوادی ، ثم اتت المروة ، فقامت علیها ونظرت هل تری احدا ، فلم تر أحدا ، واستمرت تهرول فی فزع واعیاء بین الصفا والمروة ، ثم ذهبت الی اسماعیل لتری الا یزال حیا ، فرات تحت والمروة ، ثم ذهبت الی اسماعیل لتری الا یزال حیا ، فرات تحت قدمیه ماء ، فقد فجر الله له زمزم ، فانکبت علی الماء وجعلت تغرف منه ، تروی ظمأتها ، وتمالاً سقاءها .

ومرت رفقة من جرهم متبلين ، غنزلوا في أسفل مكة ، فرأوا طائرا عائفا ، فتعجبوا وقالوا:

- أن هذا الطائر ليدور على الماء ، لعهدنا بهذا الوادى. وما فيه ماء ،

فانطلقوا ليروا ما هناك ، فراوا زمزم وهاجر عندها ، مقالو1 لها:

- ــ تأذنين لنا أن ننزل عندك ؟
- ــ نعم ، ولكن لا حق لكم في الماء .

ــنعم .

فنزلوا وأرسلوا الى اهليهم ، فنزلوا معهم حتى صار بهم أهل أبيات منهم ، وشب اسماعيل بينهم ، وتعملم العمربية منهم .

وأعجبهم حين شب ، غزوجوه منهم ليتحقق وعد الله بأن يباركه ويجعله أمة عظيمة .

## - A -

أحس ابراهيم شوقا الى ابنه ، غناهب للخروج ، وأخبر سارة بخروجه ، غشاعت أن تثبطه غيرة من هاجر ، غاخبرها أنه لن يزيد على السلام ، واستطلاع الحال .

وخرج ابراهیم فأتی مكة ، وذهب الی زمزم ، فألفی اسماعیل يبری نباله تحت دوحة قريبا من زمزم ، فلما رآه قام اليه ، فاعتنقا فی شوق ، وراحاً يتحدثان ، وانطلقاً الی الخیام .

ونام ابراهیم ، فرأی فی المنام انه یذبح ابنه ، ولما کانت رؤیا الانبیاء وحیا ، فقد صدق الرؤیا ، وعزم علی ان یمتثل لامر الله ، ودعا اسماعیل ، وقال له :

ــ یا بنی ، انی اری می المنام انی اذبحك ، غانظر ماذا تری .

فقال اسماعيل:

ـ يا أبت ، المعل ما تؤمر ، ستجدئى ان شاء الله من الصابرين ،

- \_ يا بنى خذ الحبل والمدية .
- وانطلقا ، وفى الطريق اعترضهما ابليس فى هيئة رجل ، ودنا من ابراهيم وقال له:
  - \_ أين تريد أيها الشيخ ؟
  - \_ أريد هذا الشعب لحاجة لي فيه .
- ــ تریده لتذبح ابنك ، لعل الشبیطان جاءك می منامك ، غامرك بذلك ؟

فعرفه ابراهيم ، فقال له:

\_ اليك عنى ، أي عدو الله ، فوالله الأمضين الأمر ربي .

وسار ابراهيم مطرقا ، واسهاعيل خلفه يحمل الحبل والشفرة ، فاعترضه ابليس وقال له:

- \_ أتدرى أين يذهب بك أبوك ؟
  - ــنعم ، أدرى .
- ــ أتدرى أنه يزعم أن ربه أمره بأن يذبحك ؟
- \_ فليفعل ما أمره الله 6 سمعا الله وطاعة .

وانطلقا حتى اذا بلغا مكانا قصيا وقفا ، وقد دثر السكون سكون رهيب ، ووقف ابراهيم ينظر الى ابنه وقد تفجرت فى جونه عواطف متباينة ، انه يحس حبا طاغيا لابنه ، ويحس رغبة فى تنفيذ امر ربه ، وجعل يرمق ابنه الذى سيذبحه برهة ، فقال السماعيل :

\_ یا أبت ، ان أردت ذبحی ، فاشدد رباطی ، لا یصیبك منی شیء فینقص أجری ، فان الموت شدید ، وأشحذ شفرتك حتی تجهز علی فتریحنی .

والماه على وجهه وقلبه ينفطر حتى لا ينظر الى وجهه ، خشية أن تدركه رقة تحول بينه وبين أمر الله ، وكان على

اسماعيل قميص أبيض ، فقال :

ــ یا أبت ، انه لیس لی ثوب تكفننی فیه غیر هذا ، فاخلعه عنی .

وراح اسماعيل يخلع قميصه ، وابراهيم يغالب عواطفه ويقول:

- نعم البعون أنت يابني على أمر الله .

وشحد شنرته فكأنما كان يقطع بها مهجته ، وأضجع ابنه ، وهم بذبحه ، فسمع مناديا ينادى :

ــ يا ابراهيم ، قد صدقت الرؤيا ، انا كذلك نجزى المحسنين ، ان هذا لهو البلاء المبين .

فالتفت ابراهيم ، فاذا بكبش أبيض أقرن ، قد بعثه الله فدية لاسماعيل ، فامتلأ فؤاد أبراهيم نشوة ، وأحس كأنما أثقال الدنيا انزاحت عن صدره ، وأكب على أبنه يقبله مغتبطا وهو يغمغم ودموعه تجرى على لحيته البيضاء :

-- يا بنى اليوم وهبت لى .

## - 9 -

دثر مكان البيت المقدس ، وأصبح موضعه أكمة حمراء ، فأوحى الله الى أبراهيم : أن أبن لى بيتا ، فذهب الى أبنه أسماعيل ، وقال لله :

ــ ان الله عهد الينا أن نطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود .

فانطلقا الى مكان البيت ، فنجعل ابراهيم يبنيه ، واسماعيل يناوله الحجارة وهما يبتهلان :

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا ناسكنا ، وتب علينا انك انت التواب الرحيم ، ربنا وابعث نيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم .

وأراد ابراهيم أن يجعل للناس علما يبتدئون الطواف منه ، ويختمون به ، فقال لابنه :

- يا بنى اطلب لى حجرا حسنا أضعه ههنا .

فراح اسماعیل یبحث ثم عاد بالحجر الأسود ، فوضعه ابراهیم موضعه، وبنی علیه ، ولما أتم ما أمر به قال :

ــرب 6 قد فرغت .

قال:

- اذن مى الناس بالحج .

- أى رب ، ومن يبلغ صوتى ؟

أذن وعلى البلاغ .

- أى رب ، وكيف أقول ؟

- قل : يأيها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق ، فأجيبوا ربكم .

فلوقف أبراهيم على المقام يؤذن في الناس بالحج ، فجاء الناس من كل قام عميق .

ومرت الأجيال ، وتكاثرت ذرية اسماعيل تحقيقا لوعد الله ، وتلبية لدعوة خليله ، وبقى الحرم آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء ، تقد اليه أمة ، وتذهب عنه أمة من ذرية اسماعيل .

وجاعت جرهم ، واستخفت بأمر البيت الحرام ، فارتكبوا فيه المعاصى ، وخشى رئيسهم أن يسلبوا الكعبة ، وكان بها غزالتان من ذهب ، ودروع وأسياف وأموال ، فعمد اليها ودفنها في زمزم وطم البئر واعتزل قومه .

وجاعت خزاعة وأخرجت جرهم من الحرم ، ولم تكن تدرى أمر زمزم ، نبقيت مطمورة مجهولة ، وحفرت آبار أخرى للناس بن

وتصرمت السنون ، وقفتها الأجيال ، وأصبح عبد المطلب سيد قريش ، وفي ذات يوم دخل اللى الحجر ونأم ، وفيما هو في فومه اذ أتاه آت فقال لله :

- احفر طيبة .
- ــ وما طيبة ؟

ثم ذهب عنه ، فلما كان الغد ، رجع الى مضجعه فنام ، فجاءه ، فقال له :

- ــ أحفر برة م:
- ــوما برة ؟

ثم ذهب عنه ، فلما كا نالغد ، رجع الى مضجعه ، فنام ، قجاءه فقال له :

- \_ احفر المضنونة .
- \_ وما الضنونة ؟

ثم ذهب عنه ، غلما كان الفد رجع الى مضجعه ، غنام ، غجاءه فقال له :

-- احفر زمزم ، انك ان حفرتها لا تندم ، وهى ميراث من أبيك الأعظم ، لا تنزف أبدا ولا تذم ، تسقى الحجيسج الأعظم .

\_\_ وأين هي ا

\_ بين الفرث والدم ، عند قرية النمل ، حيث ينقر الفرراب الأعصم .

فلها كان الغد ، ذهب عبد المطلب ووحيده الحارث الى قرية النمل ، فوجد غدرابا ينقر بين الصنمين اساف ونائلة ، فجاء عبد المطلب بالمعول ، وقام ليحفر ، فقامت اليه قديش فقالوا :

- والله لا نتركك تحفر بين وثنينا اللذين ننحر عندهما . فقال عبد المطلب لابنه الحارث:

- أمنع عنى حتى أحفر 6 والله الأمضين لما أمرت به .

فالتفت القوم الى عبد المطلب وأنى عيونهم هزء وسخرية كانه ليس له الا اللحارث كا وأنى للحارث أن يمنع عنه كا فقال له عدى بن نوفل ساخرا:

ــ يا عبد المطلب ، ستطيل علينا وانت مذ لا ولد لك ولا مال ، وما أنت الا واحد منى تومك !

فغضب عبد المطلب وقال لعدى:

\_ اتقول هذا وقد كان نوغل أبوك في حجر هاشم!

حتى ردك عبك المطلب .

فقال عبد الطلب في غضب:

- او بالقلة تعيرنى لا غلله على النذر لئن آتانى الله عشره من الأولاد الذكور 4 لأنحرن أحدهم عند الكعبة .

فكف قومه عنه ، وظل يعمل حتى نبع الماء ، فاعترفوا، بزمزم لعبد المطلب ، لا يخاصمونه فيها أبدا .

وكرت السنون ، وصار أولاد عبد المطلب عشرة ، وكان قد نسى نذره ، فدخل لينام ، واذا بهاتف يأتيه ، كما جاء جده ابراهيم خليل الرحمن من آلاف السنين :

- اذبح أحد أولادك وغاء لنذرك .

وكما أطاع ابراهيم وحى الله ، أطاع عبد المطلب رؤياه ، فجمع أولاده ، وخرج الى السادن يضرب القداح عليهم ، فخرج القدح على أصغرهم عبد الله ، وكان أحب ولده اليه ، فأخذه بيده ، كما أخذ ابراهيم اسماعيل ، وأخذ الشفرة ، ثم أقبل به على اساف ونائلة والجموع خلفه ، لترى عبد المطلب يذبح حبيبه ، ارضاء لربه .

وبلغ سادات قريش ما اعتزم عليه عبد المطلب ، فخرجوا من أنديتهم مذعورين يخشون أن تصبح هذه العادة سنة فيهم ، وبلغ بنى مخزوم أخوال عبد الله ، ما عقد الشيخ عليه العزم ، فانطلقوا اليه ، فالفوه قد ألقى ابنه عبد الله على الأرض ووضع رجله على عنقه ، وأخذ الشفرة ليذبحه ، وقبل أن يذبحه ظهر سادات قريش يتصايحون :

ــ لا تفعل حتى تستفتى فيه ، لئن فعلت هذا ، لا يزال الرجل يأتى بابنه حتى يذبحه .

وقال بنو مخزوم :

سوالله ما أحسنت عشرة أمه!

قَاصر عبد الطلب على أن يوفى بنذره ، فقالوا له :

- غلبات كاهنة خيبر فنسألها ، فان أمرتك بذبحه ذبحته ، وأن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته .

وتجهزت الرواحل ، وانطلقوا الى خيبر ، ودخل عبد المطلب وهو يرجو فى نفسه أن تجد منفذا لنذره ، وجعل يقص عليها قصته حتى أذا ما أنتهى ، تطلع اليها فى لهفة ، فقالت فى هدوء:

- ارجموا عنى اليوم حتى يأتى تأبعى فأسأله .

فتركوها وخرجوا ينتظرون الفد ، وانتضى الليل فى تلق وارق ، ويأس ورجاء ، حتى اذا تنفس الصبح خرجوا اليها ، فاستقبلتهم فأحسنت استقبالهم ، ثم ابتدأت شفتاها تتحركان ، فتعلقت العيون بهما ، قالت :

- قد جاءني الخبر ، كم الدية فيكم ؟
  - عشرة من الابل ؟
  - غقالت لعبد المطلب:
- تخرج عشرة من الابل وتقدح ، وكلما وقعت القداح على ابنك ، تزيد عدد الابل حتى تخرج القداح على الابل .

قسكنت الطمأنينة نفوس القوم ، وأحسوا راحة ، فقد أنقذت حياة عبد الله .

وراح عبد المطلب يضرب القداح ، وما زال يزيد عشرة عشرة حتى بلغت مائة ، فخرجت القداح على الابل ، فصاح القوم في سرور :

- لقد رضى ربك .
  - غقال عبد المطلب:
- لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات .

فضرب ثلاث مرات ، فضرجت القداح عليها ثلاث مرات ، فاطمأنت نفس عبد المطلب ورضيت ، وراح ينحر الابل المائة في ابتهاج ، وتركها للناس يأكلون ، لا يصد عنها أحدا .

### - 1:1 -

وخرج عبد المطلب الى اليمن فى رحلة الشتاء ، فنزل على حبر من اليهود يقرأ الكتاب ، فالتفت الحبر الى عبد المطلب وقال :

- ـــ ممن الرجل ؟
- ــ من قریشی ،
- ــ ان في احدى يديك ملكا ، وفي الأخرى نبوة .

وانتهت أيام التجارة ، نعاد عبد المطلب الى مكة ، وكلمات الحبر تقد الى ذهنه كلما خلا بنفسه ، وخطب عبد المطلب الى بنى زهرة ، فخطب هالة بنت وهب لنفسه ، وخطب آمنة بنت وهب الأبنة الذبيح عبد الله ، وتزوجا وأولما فى ليلة واحدة .

وتأهبت العير للخروج الى الشام ، فخرج عبد الله وقومه التجارة ، فلما فرغوا من تجارتهم انصرفوا فمروا بالمدينة ، وكان عبد الله يحس مرضا ، فتخلف عند أخواله بنى النجار ، ثم ما لبث أن مات قبل أن يشهد وليسده الذى حملت به آمنسة بنت وهب ، ونام عبد المطلب في الحجر ، فرأى رؤيا هالته ، فقام الى كاهنة قريش يقص عليها ما راى:

— انى رأيت الليلة ، وأنا نائم فى الحجر ، كأن شسجرة نبتت قد نال رأسهاالسهاء ، وضربت بأغصانها المشرق والمغرب ، وما رأيت نورا أزهر منها ، ورأيت العرب والعجم ساجدين لها ، وهى تزداد كل ساعة عظما ونورا وارتفاعا ، ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصانها ، ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها ، فاذا دنوا منها أخسرهم شساب ، لم أرقط أحسن منه وجها ، ولا أطيب منه ريحا ، فيكسر أظهرهم ، ويقلع أعينهم ، فرفعت يدى الأنال منها نصيبا غلم أنله ، فانتبهت مذعورا فزعا .

فتغير وجه الكاهنة ، ثم قالت :

- لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق. والمغرب .

وجاء البشير الى عبد المطلب بأن آمنة وضعت غلما ، فظهر البشر فى وجهه ، وقام من مجلسه منطلقا الى دار آمنة ، ليرى حفيده ، وقد عزم أن يسميه قثم ، الأن ابنه قثم قد مات ، وهو ابن تسمع سنين ، وقد خلف له حزنا شديدا ، فأراد ان يسمى حفيده باسمه تخليدا لذكرى ابنه ، فلما دخل على آمنة ، واخذ الوليد بين يديه ، التفت الى. أمه وقال :

- لقد سميته قثم .

فقالت آمنة:

- أمرت في منامي أن أسميه محمدا .

وفى اليوم السابع أمر عبد المطلب بجزور فنحرت ، ودعا رجالا من قريش ، فجاءوا واطعموا ، وجىء بالمولود فابتهجوا به ، وسألوا عبد المطلب عن اسمه ، فقال :

ــ محود .

فنظر القوم بعضهم الى بعض فى عجب وقال أحدهم :

\_ ولم رغبت عن أسماء آبائك ؟

\_ ليكون محمودا في السماء الله ، وفي الأرض لخلقه .

وانصرف القوم ، وما دار بخلد احدهم ان ابن الذبيحين الذي ولد هو البشرى التي بشر الله بها هاجر واسماعيل يوم قال سبحانه : « قومى احملى الفلام وشدى بدك به ، الأنى ساجعله أمة عظيمة » وانه دعوة ابراهيم التي دعاها يوم كان يرفع القواعد من البيت : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ، يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ، انك أنت العزيز الحكيم ) .



# مـــوسي

( واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ، وناديناه من جاتب الطسور الأيمن وقربناه نجيا ، ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا ) ،

« قرآن کریم »

### - 1 -

أرسل يوسف يدعو اليه أباه وأهل بيته ، فوفد بنو اسرائيل المى مصر مع يعقوب ، ونزلوا بها ، وراحوا يتغلفلون فى ربوعها ، ويستولون على منابع الثروات فيها ، وما تصرمت ثلاثمائة سنة حتى امتلات مصر بهم ، وأصبحت ثروتها فى أيديهم .

ورأى مرعون مصر أن اليهود صاروا سادتها ، مالاراضى أصبحت ملك يمينهم ، والصناعات تحت سيطرتهم ، والأموال تتسرب من جيوب الشعب الى خزائنهم ، مأوجس خيمة من اشتداد شوكتهم ، انهم غرباء عن البلاد ، مما يدريه اذا ما شبت حرب بينه وبين أعدائه ، أن ينضموا اليهم ، ليسلبوه متاليد الحكم والسلطان!

وفكر فرعون ، فراى أن يجسردهم من أمسلاكهم ، وأن يصادر أموالهم ، وأن يسومهم سوء العذاب ، فضم أراضيهم الى أراضيه ، وأموالهم الى بيت ماله ، وجعلهم خدما له ، وصنفهم فى أعماله ، ففريق يبنون له المدن والمعابد ، وفريق يحرثون له أراضيه ، وفريق يزرعون ويحصدون .

أصبح بنو اسرائيل فى مصر عبيدا أذلاء ، يقاسون النهون والاضطهاد ، وعلى الرغم من الضنك الذى كانوا يعيشون فيه ، كانوا يتناسلون ويتكاثرون ، فأقلق تكاثرهم فرعون ، فراح يفكر فيما يفعله ليستأصل هؤلاء الذين هيجوا مخاوفه ، وليوقى نفسه وملكته ثورة العبيد .

واهتدى فرعون الى فكرة ، فجمع القوابل من نساء اهل مملكته ، فقال لهن: :

- لا يولدن على أيديكن غلام من بنى اسرائيل ، الا قتلتموه . وذاع ذلك الأمر في مصر ، فغشى بنى اسرائيل حرن عميق .

### - 15 -

راح رجال فرعون والقـوابل يدورون على الحبـالى من بنى اسرائيل ، ويعلمون ميقات وضـعهن ، فــلا تلد امـراة فكـرا الا ذبحـه أولئك الذباحون ، وحمـلت امـرأة صالحة من العـبرانيات ، وكانت فى قصر فرعـون ، فـركبها الهـم ، كانت تخشى أن تضـع ولدا فيذبحه المصريون ، فاحـترزت وأخذت تخفى أمارات الحمل ، فلها جاءها المخاض وضـعت

طفلها دون أن تلتمس أحدا لمعاونتها . وأحبت المرأة وليدها ، وأجج ذلك الحب الخطر المسلط عليه ، أنها لتخشى أن تفقده في أي لحظة . أن هو الا أن يرفع صوته بالبكاء ، حتى يقتحم رجال فرعون عليها مخدعها ، وينزعوه من بين أحضانها ، ليذبحوه ذبح الأنعام .

كانت المرأة وابنتها الكبرى التى تعمل بالقصر تتناوبان رعايته ، وفى ذات ليلة وضعت الأم وليدها فى حجرها ، ورفعت عينيها الى السماء تلتمس من الله عسونه ، فأوحى اللها :

ــ أن أرضعيه ، فاذا خفت عليه ، فألقيه في اليم ، ولا تخافي ولا تحزني ، انا رادوه اليك ، وجاعلوه من المرسلين .

ومرت ثلاثة أشهر ، والأم ترعى ابنها وخوفها يتزايد ، وفطنت الى أنها ان تستطيع أن تخفيه عن العيون المتربصة بأبناء اليهود ، فعزمت أن تنفذ ما أوحى به اليها ، فجاعت بسفط من الدردى ، ووضعت ابنها فيه ، ثم ألقت به فى النهر ، وما حمله التيار وبعد عنها حتى همت بالعدو خلفه ، والبحث عنه ، لولا أن ربط الله على قلبها ، وألهمها الصبر والامتثال لأمره .

ونادت أخته وقالت لها:

ــ اتبعى أثره ، لتعلمى خبره .

فسارت أخته على الشاطىء ، وهى ترمقه من طرف عينيها ، وتتظاهر أنها غافلة عنه ، حتى لا ينكشف أمرها ، وحمله التيار وانطلق الى جناح القصر المعد للحريم .

خرجت آسية امراة فرعون وجواريها يغتسلن في النيل ، فلمحن بين الأشجار سفطا به غلام صغير ، فهرعت احداهن اليه وانتشلته ، فارتفع بكاء الطفل ، ومس أذنى آسسية ، فقالت :

\_ هذا بكاء طفل صغير .

وجاءت الجارية اليها تحمله وتقول:

\_ هذا طفل التي به اهله في النيل .

نظرت آسية اليه ، فوقعت عليه رحمتها ، وأحبته ، فضمته اليها وقبلته ، فلها رأت أخته ذلك اكتنفتها راحة ، ونزل بقلبها الممئنان ، ودنت تترقب ما يكون .

ودخلت آسية الى القصر ، وجسواريها حولها ، وأقبسل فرعون ، فلما رأى الطفل تحركت غلظته ، فقال :

- \_ ما هذا ؟
- \_ طفل التقطناه من اليم .
- انه ابن من أبناء العبرانيين ، اقتلوه .
  - ـ ارحمه یا مولای ، انه طفل صفیر .
    - ــ اقتلوه .
- ــ قرة عين لى ولك . لا تقتلوه ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا .

وظلت تدافع عن الطفل ، وتلتمس من فرعون أن يبقيسه ، واستمرت ترجوه وتلحف في الرجاء وتستوهبه اياه ، حتى لان لتوسلاتها ووهبه لها .

فرحت آسية بالطفل الذى استحيته ، وحملته وضحته اليها وقد تحركت فيها احساسات الأمومة الرءوم ، وبكى الطفل غالتمست له لمرضعات ، فلم يأخذ من أحد من النساء ، وجعل النساء يفدن ، لينزلن عند فرعون فى الرضاع ، ولكن الطفل استمر فى بكائه وامتناعه عن أن يلتقم ثدى احداهن .

وأشفقت آسية على الطفل ، وحارت في أمره ، فدنت أخته منها ، وقالت لها :

- ــ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون أ فنظرت آسية اليها وقد شاع في وجهها أمل ؟
  - \_ أتعرفين أهل هذا الغلام ؟
- \_\_ لا أعرفهم ، ولكن أعرف أمرأة صالحة ، فلعله يأخذ ثديها .
  - \_ اذهبى ، وأتى بها .

وذهبت أخته تحث الخطا ، وقلبها يخفق في مرح ، حتى اذا بلغت غرفتها في القصر صاحت بأمها :

ــ ابشرى ، جاءك الفرج! انهم يلتمسونك لترضعيه .

وانطلقت الأم يلفها اضحطراب ، ولكنه اضحطراب لذيذ يخدر المشحاعر والحواس ، ودخلت على وليدها ، وكادت مرحتها تفضح خبيئة نفسحها ، وكادت تفهفم في وجد ، وهي تضمه الى الصدر الملهوف : « ولدى ، ابنى الحبيب » وكادت تصرح به لولا أن ربط الله على قالهها لتكون من المؤمنين .

وناولته ثديها ، فأخذه ، فأشرق وجه آسية بالفرح ، ونزل بقلب أمه سكينة ، وأطرقت برأسها شكرا الله ، فقد رده الله اليها ليكون من المرسلين ،

#### - 1 -

جلست آسية تنظر الى الطفل الذى تعلق به فؤادها ، والذى فجر فى نفسها ينابيع الحنان والرافة ، فشاعت فى نفسها نشوة ، وأرادت أن تدعوه باسمه ، ولكنها لم تعرف بماذا تدعوه ، وفكرت فى أن تطلق عليه اسما ، انها وجدته بين الماء والشجر ، وراحت تردد بلغتها ماء وشجر : موشا ، ماء وشجر : موشا ، لماذا لا تدعوه موشا ، ( ماء وشجر ) ، واستراحت الى ذلك ، فنهضت الى الغلم

\_ تعال یا موسی ، تعال یا موسی یا حبیبی .

وحملته وقبلته وجعلت تداعبه ، وهى تحس احساسات فياضة صافية طاهرة .

وترعرع موسى فى قصر فرعون ، يركب مراكب فرعون ، ويلبس ما يلبس فسرعون ، وكسان الخسدم يدعونه موسى بن فرعون ، ولكن موسى كان يعرف أهله ، وكان يعرف أنه من بنى اسرائيل ، وكانت أسعد أويقات صباه تلك السويعات التى يمضيها مع أخيه هارون .

ولما بلغ اشده واستوى آتاه الله حكما وعلما ، وفي ذات يوم اتبل موسى الى القصر ، وآلا لم يجد فرعون سأل عنه ،

غقیل له انه خرج الی منف ، فرکب موسی فی اثره ، ودخل منف فی نصف النهار ، وقد أغلقت أسواقها ، فبینما هو یمشی فی ناحیة المدینة ، اذ رأی رجلین یقتتلان ، احدهما من بنی اسرائیل ، والآخر من قصر فرعون ، فاستفائه الذی من شیعته علی الذی من عدوه ، فوکزه موسی ، فقضی علیه ، قال :

ـ هذا من عمل الشيطان ، انه عدو مضل مبين .

ورفع وجهه الى السماء وقال :

ــ رب انى ظلمت نفسى ، فاغفر لى .

فففر له ، انه هو الغفور الرحيم ، قال :

ـ رب ، بما انعمت على ، غلن أكون ظهرا للمجرمين .

#### \_ 6.-

اصبح الصباح ، مخرج موسى الى المدينة خانفا يترتب ، انه يخشى أن يكون فرعون وملؤه قد علموا أن هذا القتيل انها قتله موسى في نصرة رجل من بنى اسرائيل ، انهم لو علموا ذلك لشكوا في انه منهم ، ولتعذر عليه أن يبقى في القصر ، ليعمل على ما فيه مصلحة بنى اسرائيل ،

وفيما هو منطلق يتلفت ، رأى ذلك الاسرائيلى الذى نصره بالأمس يقساتل رجلا آخسر من المصريين ، فلمسا رأى موسى الستصرخه:

\_ موسى ، انصرنى يا موسى .

وأتبل نحوهما ، فلما لمح الاسرائيلي الشر في عيني موسى فرق منه ، وفر من وجهه وهو يتول :

ــ اترید أن تقتلنی كها قتلت نفسها بالأمس ، أن ترید الا أن تكون مسن. الأرض ، وما تسرید أن تكون مسن. المصلحین ،

سمع المصرى ما قاله الاسرائيلى ، فذهب الى القصر ، وافشى أن موسى هو الذى قتل الرجل ، وبلغ النبأ مسامع فرعون ، ففضب وصاح:

- خذوه واقتلوه بجنايته .

وكان أحد أنصار موسى عند فرعون لما أصدر أوامره بتتله ، فخرج يغذ السير ، وجاء الى موسى رجل من أقصى المدينة. يسمى ، وقال له:

ان المالأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج .

فسوقف موسى يتلفت في حسيرة ، لا يدرى الى اين. يذهب ، انه لو بقى في مصر لقبض عليه فرعون ، ونفلذ فيه القتل ، ليس أمامه الا الخروج ، فانطلق هاربا لا يلوى. على شيء .

سار موسى فى حلكة الليل ، وفى رائعة النهار ، يضرب فى المسحراء لا يسكت صراخ بطنه الا ورق الشسجر ، ولا يطفىء ظمأه الا ما يصادف من الآبار ، لم يكن يعرف طريقه الأنه لم يخرج قبل ذلك من مصر ، ولمسا توجه تلقساء مدين. قال :

- عسى ربى أن يهديني سواء السبيل .

بلغ موسى مدين ، وقد نال منه التعب والجوع ، وراى شجرة فوقف تحتها يستظل بها ويستريح ، ومد بصره فاذا جماعة من الرعاة يسقون ، فذهب ليرد الماء فوجد من دونهم امراتين تكفكفان غنهما أن تختلط بفنم الناس ، فاقترب موسى عنهما وقال :

\_ ما خطعکما ؟

تالتا:

- لا نسقى حتى يصدر الرعاة ، وأبونا شيخ كبير .

نظر موسى فوجد الرعاة قد وضعوا على فم البئر صحرة عظيمة ، نتقدم فرفع الصحرة وحده ، وكان لا يرفعها الا عشرة ، ثم استقى لهما ، وسقى غنمهما ، ورد الحجر كما كان .

وتولى موسى الى ظل الشجرة ، وبطنه لاصق بظهره من المجوع كا وقال :

- رب ، انى لما أنزلت الى من خير فقير ؟

وعادت الفتاتان الى أبيهما ، فلما رآهما قال لهما:

- ما بالكما قد عدتما اليوم سريعا ؟

قالتا:

- عاوننا رجل كريم على سقى غنمنا .

وقالت صفورة ، ابنة الشيخ الصغيرة :

ــ يلوح يا أبى أنه جائع مكدود .

فأمرها الشيخ أن تذهب اليه فتدعوه ، فجاءت تمشى على الستحياء ، حتى اذا بلفته وهو في ظل الشبرة ، قالت له :

ـ ان أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا .

قام معها ، وقال لها :

ـــ أمضى -

فهشت أمامه ، فضربتها الرياح ، فبدت مقاتن جسمها ، فقال لها :

- امشى خلفى ودليني على الطريق ان أخطأت .

واستمر فى سيره حتى دخل على الشيخ ، وراح يقص عليه ما حدث له فى مصر ، فلما انتسهى من قصيته ، قال الشيخ له :

- لا تحف ، نجوت من القوم الظالمين .

وقدم الطعام لموسى ، غلما شبيع قام لينصرف ، غقالت صفورة ابنة الشيخ الصغيرة :

ـ يا أبت استأجره ، ان خير من استأجرت القوى الأمين .

فقال لها الشيخ:

\_ وما علمك بهذا ؟

فقالت صفورة:

- أنه رضع صخرة لا يطيق رضعها الا عشرة .

- وما أدراك بأمانته ؟

- انی مشیت قدامه ، غلم یحب آن یخوننی غی نفسی ، و أمرنی آن آمشی خلفه .

مذهب الشيخ اليموسي وقال له :

-- انی ارید آن انکحك احدی ابنتی هاتین ، علی آن تأجرنی شمانی حجج ، فان اتممت عشرا فمن عندك ، وما ارید آن اشق علیك ، ستجدنی آن شاء الله من الصالحین ،

فقال له موسى:

-- ذلك بينى وبينك ، أيما الأجلين قضيت غلا عدوان على ، والله على ما نقول وكيل .

وتزوج موسى من صفورة ، وقد أجر نفسه للشيخ ثمانى مسنين أو عشرا على عفة فرجه ، وطعام بطنه .

### - M -

رعى موسى للشيخ عشر سنين ، وكان يعاوده فيها الحنين اللي أهله ، فلما أتم الأجل قال لصفورة :

-- اشتقت الى أمى والى أخى هارون ، فتأهبى للخروج الى مصر ، فان لى فيها شبعة وأنصارا .

وتأهب موسى وزوجته وأولاده للخروج ، حتى اذا آذنت ساعة الرحيل ودعوا الشيخ وانطلقوا يضربون فى البيسداء ، حتى بلغسوا جانب الطسور الأيمن فى عشية شساتية شديدة البرودة .

وجاء الليل ، وأرخى سدوله ، وأخذت السماء تبرق وترعد وتمطر ، فراح موسى يدور ببصره فى الفضاء ، فآنس من جانب الطور نارا ، فقال الأهله :

- المكثوا انى آنست نارا ، لعلى آتيكم منها بخبر ، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ،

وانطلق موسى فى وادى طوى يتوكأ على عصاه صوب النار ، فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين ، فضاف موسى ، وفر مفزوعا ، ولما أفرخ روعه عاد ثانية الى النار ، فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة: أن يا موسى الى أنا الله رب العالمين ،

وغر موسى مرعوبا ، وما بعد عن النار حتى عاد اليه روعه ، فدنا منها ، فلما اتاها نودى :

ــ يا موسى ، انى أنا ربك فاخلع نعليك ، انك بالواد المقدس. طوى ، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ، اننى أنا الله لا الله الا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ، ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى .

وخلع موسى نعليه ولم يذهب عنه روعه ، فقال له الله مؤنسا:

\_ وما تلك بيمينك يا موسى ؟

ــ هى عصاى اتوكا عليها ، واهش بها على غنمى ولى نيها مآرب أخرى .

قال :

ــ ألقها يا موسى .

فالقاها فاذا هى حية تسعى ، فلما رآها تهتز كانها جان, ولى مدبرا ولم يعتب ، فناداه ربه:

ـ يا موسى لا تخف ، انى لا يخاف لدى المرسلون ، أقبل. ولا تخف انك من الآمنين .

فلما رجع ، وراى الحية تسعى ، بقى على خوفه ، فقال الله له :

\_ خذها ولا تخف ، سنعيدها سيرتها الأولى .

فهد يده الى الحية فاذا هى قد عادت عصا كما كانت ، وقال له الله :

ــ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ، واضمم اليك جناحك من الرهب .

فوضع موسى يده فى جيبه وأخرجها ، فاذا هى تتلالاً كالقمر بياضا من غير سوء ، وشغل فكره بالعصا التى صارت حيسة تسعى ، وبيده التى أضاءت كالبدر ، فقال الله له :

ــ غذانك برهانان من ربك الى غرعون وملئه ، انهم كانوا قوما غاسقين ،

وعلم موسى أن الله أرسله الى فرعون الطاغية ، فقال :

ــ رب ، انى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ، وأخى هارون هو أفصح منى لسانا ، فأرسله معى ردءا يصدقنى ، انى أخاف أن يكذبون ،

قال:

س سنشد عضدك بأخيك ، ونجعل لكما سلطانا ، غلا يصاون اليكما مآياتنا ، أنتما ومن اتبعكما الغالبون .

ـ اذهب الى مرعون انه طغى .

فقال موسى في ابتهال:

ــرب ، اشرح لى صدرى ، ويسر لى أمرى ، وأحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ،

<del>--++E}{3+----</del>

وسار موسى وأهله حتى دخلوا مصر خلسة ، وذهب الى أله ، نقرت به عينا ، وانتظر حتى جاء هارون ، نقام الاخوان يتعانقان ، وراح موسى يقص على أخيه قصته ، ثم قال له :

\_\_ يا هارون انطلق معى الى فرعون ، ان الله قد أرسلنا اليه .

فقام هارون ليــذهب مع أخيــه ، فهبت أمهما اليهمــا تصيح :

\_ انشدكما الله أن لا تذهبا الى فرعون فيقتلكما .

فقال موسى الأمه:

\_\_ لا تخافی ولا تحزنی ، ان الله معنا ، لقد قال : اذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون ، فأتیا فرعون فقولا : انا رسول رب العالمین ، أن أرسل معنا بنی اسرائیل .

فقالت له أمه :

\_ أخشى عليكما من فرعون .

فقال لها موسى:

ــ اطمئنی ، لقد بعثنی الله الأخلص بنی اسرائیل من العذاب ن ·

وتحرك موسى وهارون للذهاب ، فقالت لهما أمهما :

- انتظرا حتى الصباح .

\_ سنذهب اليه الن .

وذهبا الى القصر ، والتمسا متابلة فرعون ، فقيل لهما :

ـ ماذا تريدان ؟

- أنا رسول رب العالمين .

وقيل لفرعون أن بالباب مجنونا زعم أنه رسول رب العالمين . فقال فرعون :

ـ أدخلوه . .

ودخل موسى وهارون على فرعون ، فنظر فرعون الى موسى مليا وقال :

ــ ماذا تريد ؟

- أنا رسول رب العالمين ؟ أن أرسل معنا بنى اسرائيل . وعرف فرعون موسى ٤ فقال له في استخفاف :

--- الم نربك مينا وليدا ، ولبثت مينا من عمرك سنين ، ومعلت معلتك التي معلت ، وأنت من الكامرين .

عرف فرعون موسى ، وتذكر أنه قتل رجلا من رجاله وفر ، وأنه يأتيه الساعة ليقول له أنه رب العالمين ، فجعل يرمقه في زراية ، فقال موسى :

- فعلتها اذا وأنا من الضالين ، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما ، وجعلنى من المرسلين .

قال فرعون :

- وما رب العالمين ؟

قال:

- رب السموات والأرض وما بينهما ان كنتم موتنين .

قال لمن حوله:

ــ ألا تسمعون ؟

قال موسى :

- ــ ربكم ورب آبائكم الأولين .
  - قال فرعون لمن حوله:
- ان رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون .
  - قال موسى مستانفا حديثه :
- \_\_ رب المشرق والمفرب وما بينهما أن كنتم تعقلون . وتضايق فرعون ٤ فحشر فنادى فقال:
- ــ انا ربحم الأعملى ، يأيها الملأ ما علمت لحم من اله غميرى ،

# - 9 -

وعاد موسى وهارون يلتمسان الاذن لهما بالدخول على فرعون ، ولم يجرؤ أحد أن يرفع الى فسرعون طلبهما ، وفى يوم ذكر له أصحابه أن الرجلين اللذين جاءا يدعوانه الى المهما واقفان ببابه ، فأمر بالسماح لهما بالدخول ، فلما مثلا بين يديه ، قال موسى :

- ـ يا فرعون ، انى أدعوك الى الله .
  - فقال فرعون في غلطة :
- \_\_ لئن اتخذت الها غيرى الأجعلنك من المسجونين . قال موسى :
  - أو لو جئت بشيء مبين ؟
  - فأت به أن كنت من الصادقين .

فألقى عصاه ، فاذا هى ثعبان مبين ، ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين .

فنظر فرعون مدهوشا ، فقال له موسى وهارون :

ــ انا رسولا ربك ، فأرسل معنا بنى اسرائيل ، ولا تعذبهم ، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ، انا قد أوحى الينا أن العذاب على من كذب وتولى .

وسكن روع فرعون ، فعاد الى استخفافه ، قال :

- فهن ربكها يا موسى ؟

قال:

ــ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

قال:

\_ فما بال القرون الأولى ؟

قال:

- علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ، الذى جعل لكم الأرض مهدا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وانزل من السماء ماء ، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ، كلوا وارعوا أنعامكم أن فى ذلك الآيات الأولى النهى ، منها خلةناكم وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى .

فقال فرعون في غيظ:

-- أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؟ فلنأتينك مسحر مثله ، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى .

قال :

\_ موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى .

م ٦٥ ( قضص من الكتب اللقدسة ) تأهب المصريون للعيد ، وخرجوا مبكرين وانطلقوا الى الساحة الكبرى ، فان اليوم هو اليوم الذى جعله موسى بينه وبين فرعون موعدا ، وجاء السحرة الذين جمعهم فرعون من انحاء مملكته ، واصطفوا صفوفا ، وجاء فرعون ووزيره هامان وعلية القوم ، وتصدروا المكان ، وقال فرعون للسحرة :

ـ ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى .

وخرج موسى ومعه أخوه يتكىء على عصاه ، حتى اتى الجمع ، وفرعون فى مجلسه مع أشراف أهل مملكته ، فأقبل موسى على السحرة وقال لهم :

- ویلکم! لا تفتروا علی الله کذبه ، فیسحتکم بعذاب ، وقد خاب من افتری :

فاختلف السحرة فيما بينهم 6 فقال قائل منهم:

- ــ هذا كلام نبى .
  - وقال قائل :
  - هذا سلحر .
    - وقال بعضهم:
- هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما . وأقبلوا على موسى وقالوا:
  - ــ يا موسى ، اما أن تلقى واما أن نكون أول من القى .

قال:

- بل ألقوا .

فلما القوا سحروا اعسين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ، فنظر موسى فاذا حبسالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى ، فأوجس فى نفسه خيفة ، فأوحى الله اليه :

-- موسى : لا تخف ، انك انت الاعسلى ، والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا ، انما صنعوا كيد ساحر ، ولا يقلح الساحر حيث أتى .

فألقى موسى عصاه ، فاذا هى تلقف ما يافكون ، فوقع الحق وبطلل ما كانوا يعملون ، فغلبوا هنالك ، وانقلبوا صاغرين .

والقى السحرة ساجدين . قالوا:

ــ آمنا برب العالمين ، رب موسى وهارون .

وثار فرعون ، وزاد فى ثورته أن موسى هزمه على مرأى من الملأ ، وأن السحرة سجدوا لإلهه والناس ينظرون ، فخشى أن تشتعل الفننة ، وأن يفلت زمام الشعب من يده ، فقال السحرة .

- آمناتم له قبال أن آذن لحم ، انه لكبيركم الذى علمكم السحر، ، فالأقطعان أيديكم وأرجلكم من خالف ، والصلبنكم في جانوع النخل ، ولتعلمن أينا أشاد عاذابا وأبقى .

وكانت حلاوة الايمان قد مست قلوب السحرة ، غلم يغزّعوا لم قال قل الله قلى اطمئنان :

- أم نــؤثرك على ما جاء من البينات والذي نطـرنا ،

فاقض ما أنت قاض ، أنما تقضى هذه الحياة الدنيا ، أنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ، وألله خير وأبقى ، أنه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك الهم الدرجات العلى ، جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء من تزكى .

### - 11 -

وضاق فرعون بموسى ذرعا ، انه يدعو الناسى الى اله غير الهسة الفراعين ، وانه يفتن الفقراء والمستضعفين ، وان الناس يلتفون به ويعجبون ، وراح فرعون يفكر فيما يفعله وقد علاه الهم ، وقال الملأ من قوم فرعون :

- اتذر موسى وقصومه ليفسدوا في الأرض ، ويسذرك و الهتك ؟ .

قال:

— سسنقتل أبناءهم ، ونسستحيى نساءهم ، وانا فوقهم ·· قاهرون ،

وآمر فرعون بقتل أبناء بنى اسرائيل ، فنزل بهم كرب شديد ، فقال موسى لقومه :

- استعينوا بالله واصبروا ، ان الأرض يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين .

وزاد اضطهاد فرعون لهم ' ، فجساءوا مؤسى يقولون في ضيق :

ــ أوذينا من قبل أن تأتينا ، ومن بعد ما جئتنا .

قىال :

- عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض ، فينظر كيف تعملون ؟

وجلس فرعون على عرشه مهموما ، ان قتل أبناء اليهود لم يرحه من متاعب اليهود ، فطن الى أنه لن يستريح مادام موسى يسعى في الأرض ، فالتفت الى من عنده وقال :

- ذرونى أقتل موسى ، وليدع ربه ، انى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر مى الأرض الفساد .

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه:

- أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم ، وأن يك كاذبا فعليه كذبه ، وأن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم ، أن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ، يا قوم ، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله أن جاءنا .

فقال فرعون في اعتداد:

-- ما أريكم الا ما أرى ، وما أهديكم الا سبيل الرشاد . وقال الذي آمن :

سيا قوم انى أخاف عليسكم مثل يوم الاحزاب ، مثسل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ، وما الله يريد ظلما للعباد ، ويا قوم انى أخاف عليكم يوم التناد ، يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ، ومن يضلل الله فما له من هاد . ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ، فا زلتم فى شك مما جاءكم به ، حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ، كذلك بضل الله من هو مسرف مرتاب ، الذين يجادلون فى آيات

الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار .

والتفت فرعون الى وزيره وقال:

ــ يا هامان ، ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسبباب أسباب السموات ، فأطلع الى إله موسى ، وانى لأظنه كاذبا .

فنظر هامان الى فرعون وفى عينيه حيرة ، فقال فرعون، فى كبرياء :

ــ ما علمت لكم من إله غيرى ، فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى اطلع إلى إله موسى .

وقال الذي آمن:

- يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم انها هذه الحياة الدنيا متاع ، وأن الآخرة هى دار القرار ، من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فأولئك يدخلون الجنة ، يرزقون فيها بغير حساب .

ويا قوم مالى أدعوكم الى النجاة ، وتدعونى الى النار ، قدعونى الأكثر بالله ، واشرك به ما ليس لى به علم ، وانا أدعوكم الى العزيز الغفار ، لا جرم أن ما تدعونى اليه ليس له دعوة في الدنيا والا في الآخرة ، وأن مردنا الى الله ، وأن المسرفين هم أصحاب النار ، فستذكرون ما أقول لكم ، وأفوض أمرى الى الله ، وأن الله بصير بالعباد .

دخل موسى على فرعون يطلب منه تخليص بنى اسرائيل من العبودية وأن يرسلهم معله ليتركوا مصر ، فقالل له فرعون :

- اذا تركتهم لك ، فهن يحرث لى أرضى ، ومن يسقى زرعى ، ومن يصنع لى اللبنات لابنى صرحى ، لا يا ساحر لن أطلق لك عبيدى ، فادع ربك ليخلصهم من يدى .

وأخذ الله مصر بالسنين ونقص من الثمرات ، متفشت المجاعة في البلاد ، وانتشر الجوع ، وخشى مرعون العواهب ، مبعث الى موسى وقال له :

- ادع ربك يرفع عنا هذا البلاء .
- واذا رفعه عنكم ، أترسل معى بنى اسرائيل ؟
  - -- أرسلهم معك .

ودعا موسى ربه ، فجاء الخصيب وعم الرخاء ، ودخيل موسى على فرعون يستنجزه وعده ، فابى فرعون واستكبر وقال له :

- ما أصابنا الجدب الا بشؤمكم ، وما فعل الهك لنا شبيئا ، اخرج من عندى فما كنت الأطلق لك عبيدى .

وهطلت الأمطار غزيرة ، فأتلفت الزرع ، وحاق الضيق بالبلاد ، وفزع فرعون وبعث الى موسى وقال له:

- ادع ربك يرفع عنا هذا البلاء .

غدعا موسى ربه ، غرفع مقته عن البلاد ، وذهب موسى الى فرعون يستنجزه وعده ، غأبى فرعون وتكبر وقال :

ــ لن أتركهم لك حتى أبنى صرحى وأصعد الى السماء واسمع ربك الذى يأمرنى بأن أرسلهم معك .

وسلط الله الجراد ، ملم يترك زرعا ولا شمارا ، ولا سبدا ولا لبدا ، فجزع فرعون ، وفزع الى موسى :

- ــ ادع لنا ربك يرفع عنا هذا البلاء .
  - أو ترسل بنى اسرائيل معى ؟
    - \_\_ أرسلهم .

فلما رفع الله عنهم نقمته ، عاد فرعون الى الاستكبار وقال لوسى :

\_ مهما تأتنا من آية لتسخرنا بها فها نحن لك بمؤمنين .

وسلط الله عليهم القمل ، فسقطوا فريسة المرض الفتاك ، وانتشر فيهم الموت ، فكان يحصدهم حصدا ، فجزع فرعون وفزع وأهله الى موسى ، وقالوا :

سه يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل .

فلما كثيف الله عنهم الرجز الى أجل هم بالفوه ، اذا هم ينكثون ، فأرسل الله عليهم الضفادع والدم ، فهرعوا الى موسى وقالوا :

ــ يأيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك ، اننا المهدون .

ملما كشف الله عنهم العذاب اذا هم ينكثون ، ونادى مرعون غي قومه ، قال :

- يا قوم ، اليس لى ملك مصر ، وهذه الأنهار تجسرى من تحتى أفلا تبصرون ، أم أنا خير من هـذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ، فلولا ألقى عليه أسـورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ،

فاستخف قومه فأطاعوه ، انهم كانوا قوما فاسقين .

### - 15-

ما آمن لموسى الا ذرية من قسومه على خوف من فسرعون وملئهم أن يفتنهم ، وأن فسرعون لعال في الأرض ، وأنه لمن المسرفين .

ونفد صبر بنى اسرائيل ، مالمحن تنزل بهم ، والبسلايا تتساقط عليهم ، ورجال غرعون يسومونهم العذاب ، ففزعوا الى موسى يطلبون منه أن يدعو الله ليخلصهم من محنتهم العظيمة ، فقال لهم :

ــ يا تسوم ، ان كنتم آمنتم بالله معليه توكلوا ، ان كنتم مسلمين .

فقالوا:

ــ على الله توكلنا ، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين .

فسأوحى الى مسوسى وأخيسه أن تبسواا لقسومكما بمصر بيسوتا ، واجعسلوا بيوتكم قبسلة وأقيمسوا المصلاة وبشر المؤمنين .

فراح موسى وهارون ينفذان وحى الله ، فاتخذوا لبنى اسرائيل بيوتا متميزة فيما بينهم ، ليكونوا على أهبة الرحيل اذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض .

وقال موسى:

- ربنا انك آتيت فرعون ومالأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك ، ربنا أطمس على أموالهم ، واشدد على تلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم .

قال :

\_ لقد اجيبت دعوتكما ، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون .

وتأهب بنو اسرائيل للخروج سرا ، ولكن كيف يخرجون وهم أرقاء ، للأرض ملاصقون ؟ ذهب موسى وأكابر بنى اسرائيل الى فرعون يرجونه في أن يأذن لبنى اسرائيل في الخروج الى عيد لهم ، فلم يقبل ، فظلوا به يرجون ويلحون في الرجاء حتى قبل وهو كاره .

فرح بنو اسرائيل لقرب الخسلاص ، فراحت الاسرائيليات يستعرن حليسا من جاراتهن المصريات للتزين بها في العيد ، فأعرنهن شيئا كثيرا ، ولما جن الليل ، ونشر رداءه الأسود يحجب كل شيء ، خرج بنو اسرائيل يتسللون ، واجتمعوا خارج المدينة وانطلقوا طالبين الشام .

وأغذوا السير ، ليفروا من الطاغية الذى استعبدهم وأذلهم ، وانطلقوا مهطعين لا يلوون على شيء ، واقترب مؤمن آل فرعون من موسى وقال له:

- ــ يا موسى ، أين أمرت .
  - <u>ــ البحر .</u>

وجاء المسوكلون باذلال بنى اسرائيل الى القصر يسعون ويقولون :

- خرج بنو اسرائيل الى العيد ، ولم يعودوا الى اعمالهم ، فضياع الملك لم يعد فيها من يحرثها ومن يزرعها ومن يجسنى ثمارها ، وذاع فى مصر أن موسى قد خرج ببنى اسرائيل ، فخرج الناس من دورهم فزعين على حليهم التى استعارها منهم اليهود ، والملاد وماجت وجمع فرعون جنوده ، وانطلق فى أثر الفارين ليعيدهم الى أراضيه ، ولينقذ من أيديهم ذهب البلاد الذى سلبوه .

ملأ الحنق فرعون ، واشتد غضبه ، فشرع فى استحثاث جيشه ليلحق الهاربين ويمحقهم ، فأوحى الله الى موسى أن أسر بعبادى انكم متبعون .

فراح موسى يجد السير ، ولكن ما أن أشرقت الشمس حتى كأن جنود فرعون يلوحون فى الأفق القريب ، وتراءى الجمعان ، ولم يبق الا المقاتلة والمجادلة والمحساماة ، فتلفت أصحاب موسى وهم خافون فالبحر أمامهم والحبال الشاهقة من يسرتهم وعن أيمانهم ، فوقع الذعر فى قلوبهم وهرعوا الى موسى يصرخون فزعا :

ــ انا لمدركون ٠

فقال موسى في ثبات:

\_ كلا ان معى ربى سيهدين .

وتقدم الى البحر وأمواجه تتلاطم كالجبال ، وقال :

\_ ههنا أمرت .

وجعمل بعض ارجال يقتحمون بانراسهم البحمر مسرارا ليسلكوه ، ولكنهم كانوا يرتدون خائبين ، وتفاقم الأمسر ، واقترب فرعون وجنوده فى جدهم وحدهم وحديدهم وغضبهم وحنتهم ، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ، فعند ذلك اوحى الله الى موسى أن أضرب بعصاك البحر ، فلما ضربه انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، فانحدر بنو اسرائيل فيه مسرعين ، فلما جاوزوه وخرج آخرهم منه ، وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون اليه ، فأراد موسى أن يضرب البحر بعصاه ليعود سيرته الأولى ، فأوحى الله اليه :

\_ واترك البحر رهوا ، انهم جند مغرقون .

وأتبل فرعون وهو على حصانه حتى وقف على شسفير البحر ، فلما رآه منفلقا وقف ينظر مدهوشسا ، وفكر فى أن يحجم ، ولكنه لم يشأ أن يظهر أمام جنوده رعديدا ، فأقتحم البحر وانطلق وتدفق جنوده خلفه ، حتى اذا كانوا جميعا فى البحر ، ارتطم البحر كما كان ، وأخذت الأمواج تتقاذف الجنود ، ورفعت فرعون وخفضته ، حتى اذا أدركه الغرق قال :

- آمنت أنه لا اله الا السدى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين ، وآمن ولم يكن ينفعه إيمانه ، وكان هو وجنوده من المغرقين ، وابتلعهم اليم ، فما بكت عليهم السماء والأرض ، وما كانوا منظرين .

---E )( 3 ····

انتقم الله من فرعون وجنوده ، فأغرقهم فى اليم ، الأنهم كذبوا بآياته ، وكانوا عنها غافلين ، وجاوز بنو اسرائيل البحر فأتوا على قوم يمكفون على أصنام لهم ، فجاءوا الى موسى وقالوا له :

- اجعل لنا الهاكما لهم آلهة .

فغضب موسى وقال لهم:

- انكم قوم تجهلون ، ان هؤلاء متبر ما هم فيه ، وباطل ما كانوا يعملون ..

أغير الله أبغيكم الها وهو مضلكم على العالمين ؟!

وسار موسى بقومه صوب بيت المقدس ، انه لا يستطيع أن يدخلها حتى يقاتل أهلها ، فقال :

- يا قوم ، اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء ، وجعلكم ملوكا ، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ، يا قوم الدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لملكم ، ولا ترتدوا على أدباركم ، فتنقلبوا خاسرين .

قالوا:

ــ یا موسی ، آن فیها قوما جبارین ، وانا ان ندخلها حتی یخرجوا منها ، فان یخرجوا منها فانا داخلون .

قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما:

ــ ادخلوا عليهم الباب ، فاذا دخلتموه فانكم غالبسون ، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين .

قالوا:

- يا موسى ، انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ، فاذهب أنت وربك فقاتلا اننا ههنا قاعدون .

قال:

ــ رب ، انى لا أملك الا نفسى وأخى ، فافرق بيننا وبين. القوم الفاسقين .

قال:

ــ مانها محرمة عليهم أربعين سننة يتيهون مى الأرض ، ملا تأس على القوم الماستين ،

وبتى بنو اسرائيل فى التيه ، فى صحراء سيناء القاحلة الماحلة ، وراحوا يبحثون عن الماء ، فلم يجدوه ، فجاءوا الى موسى يفرعون اليه ، فاستسقى مروسى لقومه ، فقال الله لله

- اضرب بعصاك الحجر .

فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، وكان أسباط اليهود اثنى عشر سبطا ، فكان لكل سبط عين تنبجس ، وأحسوا الجوع ، فهرعوا الى موسى يلتمسون الطعام ، فدعا موسى ربه أن يطعمهم فأنزل عليهم المن والسلوى ، وضبجر كثير من بنى اسرائيل بحياتهم الجديدة ، فجاعوا الى موسى ، وقالوا له :

- يا موسى ، لن نصبر على طعام واحد ، غادع لنا ربك أن يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقطها وقثائها وغومها وعدسها وبصلها ..

فغضب موسى ، وقال لهم فى سخرية :

- أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ، اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم .

مما ان صكت سخريته آذانهم ، حتى زاغت ابصارهم ثم اطرقوا في خجل شديد .

### - 10 -

وواعد الله موسى ثلاثين ليلة وأتمها بعشر ، متم ميقات ربه أربعين ليلة ، وقال موسى الأخيه هارون :

- اخلفني في قومي واصلح ، ولا تتبع سبيل المفسدين .

وانطلق موسى لميقات الله الى جبـل طور سينـاء ، مكلمه ربه ، مناداه وناجاه ، وقربه وأدناه ، مطمع موسى مى أن يرى الله ، مقال :

\_ ربى ، أرنى أنظر اليك ،

قال :

ــ لن ترانى ، ولكن انظر الى الجبل ، فان استقر مكانه فسوف ترانى ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ، وخر موسى صعقا ، فلما أفاق قال :

\_ سبحانك تبت اليك وانا أول المؤمنين .

قال :

ــ یا موسى انى اصطفیتك على الناس برسالاتى وبكلامى ، فخذ ما آتیتك وكن من الشاكرین ،

وكتب الله له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا

لكل شيء ، وتنساول مسوسى الالواح ، وراح يقرأ ما كتب فيها وقد أرهفت حواسسه: ان الله يأمسره أن يسسبحه ويقسدسه لا الله الا هو ، ولا يشرك به شسيئا ، ولا يقتسل النفس التي حرم الله ، ولا يحلف باسمه كاذبا ، ويأمره بالمحافظة على السبت ، وأن يكرم أباه وأمه ، ليطول عمره في الأرض ، ولا يقتسل ، ولا يزنى ، ولا يسرق ، ولا يشهد على صساحبه شهادة زور ، ولا يرسد عينه الى بيت صاحبه ، ولا يشتهى امرأة صاحبه ، ولا عبده ولا أمته ، ولا ثوره ، ولا حماره ، ولا شيئا من الذي لصاحبه .

وقال الله لموسى:

- ما أعجلك عن قومك يا موسى ؟

قال:

ــ هم أولاء على أثرى ، وعجلت اليك رب لترضى .

قال :

- فانا قد فتنا قومك من بعدك ، وأضلهم السامرى ، فرجع موسى الى قومه غضبان أسفا ،

# -17-

ذهب موسى ليقسات ربه ، وكان موسى قسد وعدهم ثلاثين. ليلة ، غلما انقضت تلك الليسالى ولم يعد ، جاء السسامرى. وقال لهم :

— أن موسى قد احتبس عنكم ، أنه ليس براجع اليكم ، فينبغى لكم أن تتخذوا الها .

وفكر بنو اسرائيل فيما يقسول السامرى ، انهم طلبوا من موسى أن يجعل لهم الها كما للأقوام الذين مروا بهم آلهة ، ولكن موسى أبى وها هو ذا موسى قد ذهب ، فما الذى يحول بينهم وبين صنع الاله ، وأعجبتهم الفكرة ، فوافقوا السامرى على أن بصنعوا بأيديهم الها ١٠١

كان السامرى صائفا ماهرا ، فأخد منهم الحلى التى استعاروها من المصريين ، وصنع لهم عجلا له خوار ، فاجتمع القوم يعبدونه ويقولون :

- هذا الهكم واله موسى منسى .
  - فقال لهم هارون:
- -- یا قوم ، انما فتنتم به ، وان ربکم الرحمن ، فاتبعونی واطیعوا آمری ،
  - قالوا:
  - لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى .

ورجع موسى الى قومه غضبان أسفا ، فبلغ سمعه أصوات عزف ، فانطلق الى الصوت ، فاذا القوم يعزفون ويرقصون حول العجل ، فصاح في غضب :

- بئسما خلفتمونی من بعدی ، اعجلتم أمر ربكم .
  - والقى الالواح وقال:
- ــ يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ؟ انطال عليكم العهد أم اردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ، فأخلفتم موعدى !
  - قالوا كاذبين :
- ــ ما أخلفنا موعدك بملكنا ، ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم ، فقذفناها .

فتضايق موسى من هؤلاء الذين تحسرجوا من تملك حلى

المصريين التى سلبوها ، ولم يتحرجوا من عبادة العجال ، وذهب يبحث عن هارون ، فلما وجده اخذه براسه يجره اليه ويقول :

\_\_ یا هارون ما منعك اذ رأیتهم ضلوا أن لا تتبعن ، أفعصیت أمرى ؟

ــ يابن أم ، ان القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى ، فلا تشمت بى الأعداء ، ولا تجعلني مع القوم الظالمين .

وجره موسى من شىعره وهو يقول:

ــ هلا قاتلتهم اذ علمت أنى لو كنت ميهم لقاتلتهـم على كفرهم ؟

ــ يابن أم ، لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى ، انى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى ،

فرفع موسى وجهه الى السماء وقال:

ــ رب أغفر لى والآخى ، وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين .

وبعث الى السامرى ، فلما جاء قال له :

ــ نما خطبك يا سامرى ؟

قال:

ــ بصرت بما لم يبصروا به ، بصرت بجــبريل ، فقبضت قبضــة من اثره ، فنبذتها وطرحتهـا في العجل ، فأصبح له خــوار .

ــ ولماذا فعلت ذلك ؟

\_ كذلك سولت لى نفسى .

قال:

\_ اذهب ، فان لك في الحياة أن تقول لا مساس ، وأن

لك موعدا لن تخلفه ، وانظر الى الهك الذى ظلت عليه عاكفا ، لنحرقنه ، ثم لننسفه في اليم نسفا .

ونسف موسى العجل وقال لقومه :

ــ انها الهكم الله السنبى لا اله الا هو ، وسع كل شيء علما .

وأطرق بنو اسرائيل خجلا ، فقال موسى لهم :

ــ يا قوم ، انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل ، متوبوا الى بارئكم ، ماتتلوا انفسكم ، ذلكم خير لكم عند بارئكم ،

فأصبحوا وقد أخذ من لم يعبد المجل في أيديهم السيوف ، ثم مالوا على عابديه فقتلوهم . ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ، وفي نسختها هدى ورحمة للذين لربهم يرهبون .

ورأى بنو اسرائيل أن يستغفروا ربهم ، مَكلموا موسى ، فاختسار موسى سسبعين رجسلا من علمساء بنى اسرائيل ، وانطسلقوا ليعتذروا عن بنى اسرائيل ، واقتربوا من الجبسل ، فصعد موسى يكلم ربه ، وصعد بنو اسرائيسل يسسمعون ، وجعل موسى يعتذر عن عبادة العجسل ، ثم رجع الى قومه ، فقالوا له :

ــ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة .

فانقضت عليهم صاعقة من السماء ، فماتوا جميعا ، فقال موسى لربه :

ــ رب لو شئت اهلکتهم من قبل وایای ، اتهلکنـا بما فعـل السنفهاء منا ، ان هی الا فتنتـك ، تضـل بها من تشاء ، وتهدی من تشاء ، انت ولینا ، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین ،

قال :

ے عذابی أصیب به من أشاء ، ورحمتی وسمعت كل شيء .

وظل موسى يناجى ربه حتى بعثهم من بعد موتهم ٠

### - **\V** -

اصبح القسوم فاذا بشيخ مقتول ومطروح فى مجمسع الطرق ، واذا بناس ملتفون حسوله يتخاصمون فيه ، كل منهم يدعى ان الآخر قتله ، وجاء ابن أخيه يصرخ ويتظلم ، فقالوا :

ـ مالكم تختصمون ولا تأتون نبى الله ؟

فجاء ابن أخيه ، وشكا أمر عمسه الى موسى ، فقسال موسى :

\_ أنشد الله رجلا عنده علم من أمر القتيل الا أعلمنا به .

فلم يقل أحد شيئا ، وحسار النساس في أمسر المتيل ، فقالوا لموسى :

- يا موسى ، اسال ربك في هذه القضية .
- وذهب موسى يناجى ربه 6 ثم عاد الى قومه وقال:
  - أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة .
    - قالوا:
    - ــ أتتخذنا هزوا ؟
      - قال :
  - أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين .

- قالوا:
- ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟
  - قال:
- انه يقول انها بقرة ، لا فارض ولا بكر ، عوان بين ذلك ، 
  قافعلوا ما تؤمرون به ·
  - قالو ا:
  - ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ا
    - قال:
- ــ انه يقــول انهـا بقرة صفراء ، فاقــع لونهـا تسر الناظرين ،،
  - قالوا:
- ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ، ان البقر تشابه علينا ، وإنا إن شاء الله لمهتدون .
  - قال :
- ــ انه يقول انها بقرة ، لا ذلول تثير الأرض ولا تســقى الحرث ، مسلمة لاثنية فيها .
  - وراحوا يبحثون حتى وجدوها ، قالوا :
    - ــ الآن جئت بالحق .
- فذبحوها وهم مترددون › ثم أمرهم أن يضربوا القتيل ببعضها › غلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى › فقام وهو تشخب أوداجه › فسأله موسى:
  - \_ من قتلك ؟
    - قال:
- ــ قتلنى ابن اخى هذا الذى يصرخ ويتظلم ، قتلنى لبرث مالى ، وسقط ميتا كما كان .

قام موسى خطيبا مى بنى اسرائيل ، مسئل :

\_\_ أي الناس أعلم ؟

فقال:

\_ أنا .

معتب الله عليه ، وأوحى الله أليه:

\_ ان لى عبدا بمجمع البحرين ، هو أعلم منك .

\_ يا رب وكيف لى به ؟

ــ تأخذ معك حوتا ، فتجعله بمكتل ، فحيثما فقدت الحوت، فهو ثم .

فأخذ حوتا فجعله بمكتل ، ثم انطلق وانطلق معه فتاه ، حتى اذا أتيا الصخرة وضاعا رأسايهما فناما ، واضطرب الحوث في المكتل ، فخرج منه وسقط في البحر ، فاتخذ سبيله في البحر سربا ، واستيقظا فانطلقا حتى اذا أحسا تعبا ، قال موسى لفتاه :

- آتنا غداءنا ، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا .

فذهب فتاه ، فلم يجد الحوت ، فعاد اليه وقال :

ــ أرأيت اذ أوينا الى الصخرة ، فاتى نسيت الحوت ، وما أنسانية الا الشيطان أن أذكره ، واتخذ سبيله فى البحر عجبا .

فعلم موسى أن ذلك المكان هو الذي سيجد عنده الرجل. الصالح ، فقال:

ـ ذلك ما كنا نبغ .

فرجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا الى الصخرة ، هاذا رجل مسجى بثوب ، فسلم عليه موسى ، فقال الرجل :

- وانى مقرئك السلام .
  - ــ أنا موسى ·
- موسى نبى اسرائيل ؟
- نعم ، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا .

تنال:

- انك ان تستطيع معى صبرا ، وكيف تصبر على ما ام تحط به خبرا ؟

قال:

- ستجدنى أن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا .

قال:

- فان اتبعتنى فلا تسالنى عن شيء حتى أحدث لك منه فكرا .

فانطلقا يمشيان على شاطىء البحر ، فمرت سفينة ، فركبوا فيها ، فقصد الرجل العالم الى لوح من الواح السفينة وقلعه ، فقال له موسى :

- قوم حملونا بغير نول ، عمدت الى سفينته فخرقتها ، التغرق أهلها ، لقد جئت شيئا امرا .

قال :

ــ الم اقل لك انك لن تستطيع معى صبرا ؟

تنال :

ــ لا تؤاخدنی بما نسيت ، ولا ترهقنی من اسری عسرا .

وجاء عصفور ، فوقف على حرف السفينة ، فنقر في البحر فترة ، فقال الرحل العالم:

\_ ما علمى وعلمك نمى علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر .

ثم خرجا من السفينة ، فبينما هم يمشيان على الساحل. اذ بصر الرجل بغلام يلعب مع الغلمان ، فأخذ رأسه بيده فقتله ، فقال له موسى :

\_ أقتلت نفسا زكية بغير نفس ، لقد جئت شيئا نكرا . قال :

\_ ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا ؟

قال:

ــ ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ، قد بلغت من. لدني عذرا ،

فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ، فأبوا أن, يضيفوهما ، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ، فأقامه فقال. له موسى :

- قوم أتيناهم غلم يطعمونا ولم يضيفونا ، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا .

قال:

- هـذا فـراق بينى وبينك ، سائبئك بتاويل ما لـم تستطع عليه صـبرا : أما السـفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر ، فأردت أن أعيبها ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سـفينة غصبا ، أذا مر بها يدعها بعيبها فانتفعوا بها أما الغلام فكان أبواه مؤمنين ، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين ، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ، فأردنا أن يبدلهما ربهما

حيرا منه زكاة واقرب رحما ، وأما الجدار فكان لفلامين يتيمين في المدينة ، وكان تحته كنز لهما ، وكان أبوهما صالحا ، فأراد ربك أن يبلغا اشدهما ، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ، وما فعلت شيئا من تلقاء نفسي ، وما فعلته عن أمرى ، بل بأمر ربك ، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

# - 19 -

وكان قارون من قوم موسى وكان حسن الصوت ، اذا قرأ التوارة خشعت له القطوب ، وكان مؤمنا ، فأعطاه الله من فضله ، وآتاه من الكنوز ما أن مناتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، وأحب ماله ، فشغل به عن العبادة وبغى .

وفى يوم خرج فى موكب عظيم ، فى ثياب فاخرة ، تجرى أمامه المراكب ، ويحف بموكبه الخدم والحشم ، فنظر الناس اليه مدهوشين ، وقال الذين يريدون الحياة الدنيا :

ــ يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون ، انه لذو حظ عظيم .

وقال الذين أوتوا العلم:

ــ ويلكم ا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون .

وجاء أناس صالحون من قومه فوجدوه عاكفا على الشراب وتحصيل اللذات ، فقالوا له :

ــ لا تفرح بما أوتيت ، وتفخر على غيرك ، ان الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك

من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، ان الله لا يحب المفسدين .

فقال لهم قارون :

- انها أعطاني الله هذا لعلمه أنى أستحقه ، وأنى أهل له ، ولولا أنى حبيب اليه لما أعطاني هذا المال الوفير .

ــ ان الله ند أهلك من قبلك من هو أشد منك قوه ، وأكثر جهما .

وظل قارون يخرج على قومه فى زينة يفتنهم ، وظل فى لهوه وعبثه ، فراح موسى يؤنبه ، ويدعوه الى انفاق ذلك المال فى سبيل الله ، ولكن قارون صم اذنيه عن أن يسمع نصحه ، وضاق بذلك النصح ، فراح يفكر فى القضاء على موسى ، فاستدعى امرأة بغيا ، وأعطاها مالا ، على أن تقول لموسى وهو فى ملأ من الناس : انك فعلت بى كذا وكذا .

وجاءت اليه المرأة وهو قائم في قومه ، فقالت له :

- يا موسى ، لقد جئت أشكو الى الناس ما فعلته بى .

فقال لها موسى :

وماذا فعلت بك ؟

۔ نعلت بی کذا وکذا .

فأرعد موسى من الفرق ، وظل فى اضطرابه فترة ، ثم أقبل عليها يستحلفها ، ويسألها عما حملها على افتراء ذلك البهتان الكبير ، فقالت المرأة في ندم :

- يا موسى ، حرضنى على ذلك قارون .

فخر موسى الله ساجدا ، ثم انطلق الى قارون وقال له: -- ما حملك على هذا ؟

- يا موسى ، أما لئن كنت غضلت على بالنبوة ، غلقسد

قضلت عليك بالمال ، وما أنت بخير منى ، وان شئت لتخرجن فلتدعون على ، ولادعون عليك ،

فخرج موسى مى قومه ، وخرج قارون مى قومه ، مقال له موسى :

-- تدعو أو أكون أول من دعا ؟

فقال قارون:

ــ أدعو أنا .

ووقف قارون يدعو الله أن ينزل غضبه بموسى وقومه ، غلم يستجب الله دعاءه ، غقال موسى :

ــ أدعو ؟

قال :

ب نعم 🔐

فقال موسى :

ــ اللهم مر الأرض فلتطغ اليوم .

فخسف الله به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان من المنتصرين .

وأصبح الذبن تمنوا مكانه بالأمس يقولون :

م ويكأن الله يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر ، الولا أن من الله علينا لخسف بنا! ، ويكأنه لا يفلح الكافرون .

-----

## -x -

بقى اليهسود فى التيه لا يفكرون فى الدخسول الى الأرض المقدسة ، فانها محرمة عليسهم أربعين سسنة ، ومسرت السنون ، فمات هارون ، فحزن بنو اسرائيل عليه ، فقسد كان عليهم لينا ، ومات بعده موسى ، فشسق ذلك عليهم ، وراحوا يبكونه ، والتفوا حول فتاه يوشع بن نون ، وما انقضت سنون التيسه حتى قادهم يوشع لحرب الجبارين والدخول الى أرض فلسطين ،

----E-30----

# داود

( وانكر عبدنا داود ذا الأيد انه اواب ، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق ، والطير محشورة كل لله أواب ، وشددنا ملكه ، وآتيناه الحكم وفصل الخطاب )

« قرآن كريم »

### -1.-

خيمة الرب التى يعبد فيها يهوذا اله اسرائيل غارقة فى الدنس ، فالكاهن عالى اتخذ خدمة المعبد تجارة لجمع الأموال ، ووقف أبناؤه ببادها لتحصيل اللذات ، أنهم يترصدون الفتيات الاسرائيليات الجميلات ليضاجعوهن قبال الدخول العبادة والاستغفار! وان عالى ليعلم بما يأتيه أبناؤه ، فلا يزجرهم وقد تفشست الفاحشة فى بنى اسرائيل ، وصارت طابع الجميع ؟ أ

وكان يعيش في تلك الخيمة شمويل ، ذلك الغلام الهابط من نسل النبوة ، الذي وهب حياته لعبادة الله ، فكان يدعوه بقلب طاهر ، ولولا ذلك الغلام المبارك الأنزل الله عذابه بالخيمة الفارقة في المعاصي والمنكرات ،

وفى ذات لبلة دخل شسمويل لينام الى جنب الشسيخ

عالى ، وفيما هو غارق فى نومه ، بلغ سمعه صوت أشبه بصوت الشيخ يدعوه :

- شمویل ۵۰۰ یا شمویل ۰

فهب الغلام فزعا الى الشبيخ فقال :

\_ يا أبتاه! دعوتني ؟

غنظر الشبيخ الى الغلام في انكار ، ثم قال له :

ــ يا بنى ارجع منم .

غرجع شمويل غنام ، واذا بصوت الشيخ يدعوه :

-- شمویل ٠٠ یا شمویل ٠

غهب الغلام فزعا الى الشبيخ فقال:

ـ يا أبتاه! دعوتني ؟

فقال له الشيخ وهو نائم:

- ارجع فنم ، فان دعوتك الثالثة فلا تجبنى .

فرجع شمويل وما ان داعبه النوم حتى سمع صوتا أشبه بصوت الشيخ يدعوه:

ــ شمويل ٠٠٠ يا شمويل قم ٠

فقام ونظر أمامه فاذا بجبريل يحادثه:

ــ اذهب الى تومك ، فبلغهم رسالة ربك ، فان الله قد معثك فيهم نبيا ،

وظل جبريل يوحى اليه ما شاء الله أن يوهى اليه .

وأصبح الصباح فقال عالى لشمويل:

- ماذا حدث البارحة ؟

مقال شمويل:

- لقد أوحى الله الى أنه سينزل غضبه عليك وعلى بيتك ؟

جزاء لسكوتك على ما يفعله أبناؤك من المنكرات .

فأطرق الشيخ مليا ثم قال:

- أتوب الى الله ، وأقرب له قربانا .

- لن يكفر عن خطاياكم شيء .

مقال عالى مي استسلام:

- هو الله ، يفعل ما يشاء .

# - ٢ -

صار شمویل نبیا للهیسود ، یدعوهم الی عبادة الله ، وهجر السیئات ، فكانوا یصغون الی دعوته ویعجبسون بهسا ، ولكنهم ما كانوا بعملون على اتباعها ، فقد غرتهم الدنیا ، وصاروا عیدا للذات .

وكانت العداوة قائمة بين الفلسطينيين وبنى اسرائيل فكانت الحرب تنشب بينهما فى كل حين ، تأهب الفلسطينيون لقتال اليهدود ، واستعد بنو اسرائيل للنزال ، ودارت معركة بين الجمعين ، فانهدزم اليهدود وانكسروا ، وقتل منهم خلق كثير .

واجتمسع شمسيوخ اليهود يفكرون فيما أدى الى هزيمتهم النكراء وأخذوا يتشاورون، ك فأرجعوا سبب تخلى الله عنسهم الى أنهم خرجوا للقاء أعدائهسم دون أن يأخذوا معهم التسابوت المبارك ، الذى وضعوا فيه الألسواح المقدسسة ، وبقيسة

مما ترك موسى وآل هارون ، انهام ما حاربوا أعداءهم ومعهم التابوت الا أيدهم الله بنصر من عنده ، فبعثوا الرجال ليحضروه ، ليبدل خوفهم أمنا ، ويقلب الهزيمة نما .

وجىء بالتابوت ، غدبت الحماسة فى صدور اليهود ، غهتفوا مستبشربن ، فتجاوب الهتاف فى ارجاء المكان ، وبلغ مسامع الفلسطينيين ، فأشاع الخوف بينهم ، وزاد فى خوفهم علمهم أن اليهود قد احضروا التابوت الدى به ينصرون .

وقام رجل بين الفلسطينيين يحمسهم ويحضهم على القتال 4 فقال لهم:

ـ يا قـوم ، لقد جاءكم أعـداؤكم بالههم لقتـالكم ، فاذا أصابكم الوهن ، فستهزمون وتصـبحون عبيـدا لليهود بعد أن كانوا عبيدا نكم ، فحاربوا عن نسائكم وأبنائكم وأعراضكم .

وهجم الفلسطينيون على الأعداء هجوم الليوث ، ففر اليهود مفزوعين ، فقد كانت قلوبهم خواء ، وما كانت هتافاتهم الدوية للتابوت الا صيحات جوفاء ، اطلقتها الحناجر لتذهب في الهواء .

تداعى اليهود قتلى تحت سيوف الفلسطينيين ، ونجا بجلده من اطلق ساقيه للريح ، وسقط التابوت غنيمة باردة في ايدى الاعداء ، واستمر الهاربون في جريهم ، حتى ابتعدوا عن ميدان الطعن والنزال .

ودخل رجل المدينة وهو ممزق الثياب ، يعلو راسه التراب ، وفى وجهه هلع واضطراب ، فقام الناس اليه يسالونه:

ــ ماذا وراءك ؟

فقال وهو يتلفت كأنما يعدو خلفه مارد جبار:

- الهزيمة والانكسار .

فارتجت المدينة بالصياح ، وبلغت الأصوات مسامع عالى ، عقال :

ــ ماذا جرى أ ماذا جرى أ

وكان الرجل قد وصل الى عالى ، فقال للشيخ الجالس على كرسيه :

- \_ هزمنا هزيمة منكرة .
- \_ وماذا معل الناس ؟
  - \_ قتل منهم الآلاف .
    - ـ وابنائي ؟
    - قتلوا جميعا ،
      - ــ والتابوت ؟
    - \_ أخذه الأعداء .

وبان فى وجه الشيخ القهر الشديد ، وعلاه عبوس ، ومال الله الوراء فى ضيق ، فسقط عن كرسيه ، فوقع على رأسه ودقت عنقه أمام خيمة الرب ، فى نفس المكان الذى كان يضطجع فيه أبناؤه مع فتيات اسرائيل الجميلات ، الوافدات للعبادة والاستغفار ؟

٩٧ ( تلمس من الكتب المقدسة ) ومرت السنون ، وشمويل يدعو اليهود الى الله ، وفى ذات يوم جمعهم ، وقال لهم :

\_ توبوا الى الله ، واخلصوا له ، وانزعوا من عبدة البعليم والعشتاروت والآلهة الغريبة التى لا تنفعكم ولا تضركم ، واعبدوه وحده يخلصكم من اعدائكم ، وينصركم عليهم .

فقالوا له:

\_ تبنا الى الله وأنبنا .

فأمرهم أن يصوموا ذلك اليوم ، تطهيرا لنفوسسهم ، وتقربا الى الله ، ليؤيدهم بنصر من عنده ، ودارت المعارك بين بنى اسرائيل وأعدائهم ، فانتصر اليهود ، الأن شمويل طهرهم من رجسهم ، وبث فيهم روح التضحية والاقدام ، وأصبح شمويل شيخا ، فاجتمع أكابر بنى اسرائيل يديرون قداح الرأى بينهم ، ثم ذهبوا الى نبيهم وقالوا له:

ــ يا شمويل ، اصبحت شيخا وقد جنناك التدعو ربك ، ليجعل علينا الكا يحكمنا ويجمعنا حوله ، ككل شبعوب الأرض ، ويقودنا لنقاتل مى سبيل الله ،

فقال لهم شمويل:

ــ اننى ان ذهبت اترككم لله وهو خير راع لكم .

فقالوا له:

ــ یا شمویل اننا نعلم ذلك ، ولكننا نرید ملكا یلم شملنا ، ونلتف حوله ،

فقال لهم شمويل ليردهم عن رأيهم:

- اتعملون ماذا يفعل الملك فيكم ؟ سياخذ ابناءكم ليركضوا المام مراكبه ، ويجعل لنفسه آلاف الخصدم والعبيد ليحسرتوا أرضه ، ويحصدوا حصاده ، وياخذ بناتكم سرارى وحظايا ، ويستولى على أجود أراضيكم ليمنحها عبيده ، ويسخر عبيدكم وجواريكم ليعملوا في أرضه ، وستصبحون جميعا عبيدا له ، وستضرعون الى الله أن يخلصكم منه ، ويومها لن يسمع الله دعاءكم .

فقالوا له:

ــ يا شمويل ، اننا نعام كل ذلك ، اننا نقبله . ان كل ما نبغيه أن يكون علينا ملك ، يجمع كلمتنا ، ويقودنا لقتال اعدائنا الذين أذلونا .

فقال لهم شمويل:

- هل عسيتم أن كتب عليكم القتال الا تقاتلوا ؟

فقالوا له:

-- وما لنا آلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا .

وراح شمویل یصلی الله ویدعوه ان یجیب رغبة قومه / وفیما هو فی دعائه اوحی الله الیه انه سیجعل طالوت علیهم ملکا : فخرج شمویل الی قومه ، وقال لهم :

ــ يا قوم ، أن ألله اســتجاب لدعائنا ، وســيبعث أنا ملكا .

فقالوا له في لهفة:

ــ من هو ا

فقال شمويل في هدوء:

\_ طالوت .

فانبعث من الناس أصوات استنكار ، فقد كان طالوت رجلا فقيرا ، وقال بعضهم :

\_ كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ، ولم، يؤت سعة من المال ؟

قال شمويل:

\_\_ ان الله اصطفاه عليكم ، وزاده بسطة في العلم والجسم ، والله يعطى ملكه من يشاء ، والله واسع عليم ،

وقال قائل منهم:

- وما أدرانا أن الله اختار طالوت ليكون ملكا علينا ؟

فقال لهم نبيهم:

ــ ان آیة ملکه أن یأتیکم التابوت ، هیه سکینة من ربکم ، وبتیة ما ترك آل موسی و ال هارون ، تحمله الملائکة ، ان هی ذلك آلیة لکم ان کنتم مؤمنین .

وانتظر بنو اسرائيل آية الله ، واذا بهم يجدون التابوت أمامهم ففرحوا وهتفوا بحياة طالوت ، الملك الجديد .

# - { -

جمع طالوت بنى اسرائيل حوله ، وراح يتودهم من نصر الى نصر ، وجاءه شموبل يوما وقال له :

— ان الله يأمرك أن تذهب الى العماليق وأن تحاربهم › فاذا انتصرت عليهم فاذبح رجالهم ونساءهم واطفالهم وابقارهم وجمالهم وحميرهم ، ولا تدع لهم شيئا .

فجمع طالوت جموعه وانطلق لقتال العماليق ، فهزمهم ، وأسر أجاج ملكهم ، ودخل اليهود مدنهم ، فلما وجدوا الأبقار والجمال والخراف تحرك فيهم طمعهم ، وعز عليهم أن يقتلوا هذه الأنعام تنفيذا الأمر الله ، فراحوا يقتلون الاغنام الهزيلة ، ويسوقون أمامهم العجول الحنيذة ، والأبقار الجسيمة ، والجمال الكريمة ، والخراف السمينة .

وجاء شمویل ودخل علی طالوت ، نقسام طالوت الیه ، وقال له :

ــ انت رجل مبارك ، أمرتنى بما أوحى الله اليك ، فخرجت الله العمالقة وهزمتهم ، ونفذت ارادة الله .

فقال شمويل:

\_\_ ولكنك لم تنفذ أوامر الله ، اننى أسمع رغاء الابل : وثغاء الشاء .

- \_ لقد أخذ الشعب هذه الأغنام لتذبح تقربا لله .
- أن تصدع الأوامر الله خير من أن تتقرب اليه بذبيحة .
  - ــ اننى أتوب الى الله .
  - ــ وأجاج ملكهم ، لماذا أسرته ولم تقتله .
    - ــ وجدت أن في أسره اذلالا له .
      - \_ اقتله ، اقتله الآن .
        - ... أفعل ··
- ــ اصبحت ملك اسرائيل يوم كنت متواضعا في نفسك ، فما الذي غرك لتعصى أوابر الله ؟
- ــ سأتضرع الى الله أن يغفر لى خطيئتى ، تعال ابتهل اليه معى أن يعفو عنى .
  - فقال شمويل:

ــ لا اذهب مع من عصى أوامر الرب ،

وأراد شمويل أن ينصرف ، فأمسك طالوت بذيل جبته فتمزق .

فقال شمويل:

- يمزق الله مملكة بسى اسرائيل عنك .

فقال طالوت متوسلا:

- لقد اخطات ، والآن فاكرمنى أمام شديوخ شعبى ، وأمام اسرائيل ، وارجع معى فأسجد الله وأدعوه أن يغفسر ذنبى .

وسجد شمويل وطالوت لله يلتمسان غفرانه .

#### - 0 -

دخل طالوت قصره ، فأحس انقباضا ، ان كلمات شمويل لترن في اذنيه موحشة مخيفة : « يمزق الله مملكة بنى اسرائيل عنك » ماذا لو استجاب الله دعاء نبيه ؟ انه كان رجلا فقيرا وأن الله أكرمه حتى صار ملكا ، وأنه قد ألف عيشة الملوك ، وأنه ليحز في نفسه أن تزول عنه أبهة الملك والسلطان .

وبقى طالوت قلقا حزينا ، فلما دخل عليه غلمانه انكروه ، وقالوا له :

- روح عن نفسك يا مولانا .

مقال طالوت:

- أن الأفكار السود تعبث بي .

- ابعث الى رجل يحسن الضرب على العود ، يبدد من حولك هذه الكآبة .

فقال أحد الغلمان:

- أعرف غلاما يرعى الفنم ، يحسن الضرب على العود ، اذا غنى أصغى الكون ، وخشعت القلوب ، ان صوته عذب لا يحاكيه صوت في الوجود .

ــ على بهذا الغلام ؟

فخرج العبيد يبحثون عن داود حستى اذا عشروا عليه عادوا به الى الملك ، وراح طالوت ينظر اليه ، فارتاح الى منظره ، كان اشقر جميلا ، وكانت عيناه زرقاوين ، وكان قى وجهه صفاء يعكس صفاء نفسه ، وكان قصيرا ولكنه ما كان قمينا .

وأخذ داود يضرب على العود ، وما انبعثت الأنغام حتى احس طالوت كأنما السحر يسرى في الهواء ، وشعر بالضيق يجلو عن صدره ، وبالنشوة تمشى في أوصاله ، وارتفع صوت داود العذب الحنون يمجد الله :

يا رب اما اعظم اسمك في الأرض ويا لروعة جلالك فوق السموات الأطفال والرضع يسبحون بحمدك وطيرور السماء تقددس لك والقمر والنجوم صنع يمينك يا رب ما أمجد اسمك في الأرض

واذا بطالوت يشعر بروحه تهيم في ملكوت السهاء ، انه يحس كأنما خلق خلقا جديدا ، فالراحة تلفه ، والنشوة تسكب فيه ، والطمأنينة تغشاه .

امر طالوت بنى اسرائيل أن يستعدوا لقتال أعدائهم ، فتأهب اليهود للقتال ، وخرج فيمن خرج اخوة داود ، أما هو فبقى يرعى غنم أبيه ، وقبل أن ينطلق الجيش ، قال طالوت لجنوده :

سد ان الله مبتليكم بمهر ، فمن شرب منه فليس منى ، ومن لم يطعمه فانه منى ، الا من اغترف غرفة بيده .

وسار الجيش حتى اذا وصلوا الى النهر ، راح الرجال يشربون منه ، وعصوا أمر طالوت الا تليلا منهم ، فأمر طالوت من عصوه أن يتغلوا راجعين ، لأنه لا خير في جنود لا يطيعون أوابر تائدهم .

وعبر طالوت والذين معه النهر ، واصبحوا أمام جيش جالوت حاكم الفلسطينيين ، غلما راوا جيش جالوت الجرار ، مشى الرعب نى اوصالهم ، وقالوا :

- لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده .

فقال المؤمنون الذين يظنون انهم ملاقوا الله :

— كم من نئة تليلة غلبت نئة كثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين ، وانطلق جيش طالوت حتى أصبح أمام جيش جالوت ، ندعا المؤمنون ربهم :

- ربنا أفرغ علينا صبرا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا على التوم الكافرين .

بدأت المناوشات بين الجيشين ، مكان الرجال يخسرجون

للرجال ، وبرز من بين صفوف الفلسطينيين ملكهم جالوت ، وكان طويلا جدا ، في وجهه صرامة ، يبعث منظره الرعب في القلوب ، ويزلزل الأرض تحت أقدام الأبطال الصناديد .

ووقف يتألق فى الشمس فى زهو ، وعلى رأسه خودة من نحاس تتلألا فتنبعث منها أشعة تشيع فى صفوف بنى اسرائيل وعبا شديدا ، وكان يخيل لبنى اسرائيل أن درعه النحاسية حصن منيع ، وكان فى يده رمح هائل يترجح على سنانه المنون ، وصاح فى صوت يقصف كالرعد :

ــ يا طالوت لم يقتل قومى وقومك ، اخرج لقتالى أو أخرج لى من شئت ، فان قتلتك كان المطك لى ، وان قتلتنى كان المطك لك ،

وساد فى ميدان القتال سكون رهيب ، ولف الخوف معسكر اليهسود ، فما كان أحد منهم يجرؤ على أن يفكر فى التقدم لقتال ذلك الجبار الرهيب ، وصاح طاوت فى جنوده:

\_ من يخرج لقتال جالوت ؟

فلم يخرج أحد ، فما كان أحد ليرمى نفسه فى احضان الموت عن طواعية ، وتقدم جالوت صوب صفوف اليهود ، فتأخروا مرعوبين ، فضحك جالوت ، وجلجلت ضحكاته ، وانبعثت الهتافات من صفوف جنوده ، وتطايرت عبارات الزراية والاستخفاف .

ومرت الأيام وجالوت يسبرز كل يوم بين الصفوف يدعو الرجال النزال ، فلا يجسرؤ احد على أن يخرج له ، فحسز ذلك في نفس طالوت ، واراد أن يشجع الرجال على الخسروج

لقتال ذلك الطاغية الذى يسخر منهم كل يوم ، فصاح فى جنوده:

ــ من يقتل جالوت كرمته وزوجته ابنتى ، وجعلت بيت أبيه حرا في اسرائيل .

فلم يغر ذلك الوعد احدا من بنى اسرائيل ، فقد كانوا على يقين من أن من يخرج لقتال جالوت سيزف الى الموت قبل أن يزف الى ابنة طالوت .

وانقضى أربعبون يوما على الحسرب وجالوت يخسرج كل يوم بين الصفوف يتالق فى الشمس فى زهو ، وعلى رأسه خوذته المتلألئة التى تبعث الرعب فى تلوب بنى اسرائيل ، وفى يده رمحه الهائل الذى يترجح على سنانه المنون ، ويصيح بالرجال الصناديد أن يخرجوا لقتاله ، فلا يجسرؤ أحد على الخروج ، كانت سخرية جالوت بهم مريرة ، تحسز فى نفس ملكهم طالوت ،

ترك داود غنمه ، وذهب ليرى اخوته المحاربين ، ويطمئن عليهم ، ويقدم لهم بعض الطعام ، وبلغ داود ساحة القتال فوجد الجيشين قد اصطفا للنزال ، وقد برز جالوت بين الصفوف ، وأخذ يصيح في زراية واعتداد :

\_ أما من أحد يريد أن يقاتلني ؟

انكبش اليهود ، ولم يتقدم منهم احد ، فأحس داود دماءه تثور في عروقه ، وتتدفق حارة الى رأسه ، فما بال هؤلاء الرجال يحجمون عن قتال ذلك الرجل ، فانطلق داود من بين الصفوف كعاصفة مزمجرة ، وصاح :

\_ أنا أقاتلك .

فهرع أخوة داود اليه ، وصاحوا به:

- أمجنون أنت ؟ انه جالوت .
- ــ ان من هو أقوى من جالوت يؤيدنى .
- ــ عد الى غنمك يا داود ، انك تقدم على الانتحار . وتقدم طالوت منه وقال له :
  - ـ انك غلام وهو رجل حرب منذ صباه .
    - -- دعني يا مولاي أقتله ، أن الله معي ،
      - فقال له طالوت:
      - ــ اذهب والله يرعاك ...

وألبس طالوت داود ثيابه ، وجعل خوذة من نحاس على رأسه ، والبسه درعا ، وقلده سيفا ، وهم داود بالسير ، ولكنه لم يقدر ، فنزعها داود عن نفسه ، وقال لطائوت :

ــ انى أجيد استعمال المقالاع ، غما صوبته الى شيء الا أصبته .

وتقدم داود غلما رآه جالوت غلاما صغیرا ، نظر الیه نی استخفاف وقال له:

- ــ يا فتى ارجع ، فانى لا أريد أن أقتلك .
  - فقال داود في حزم:
  - ــ لا ، بل أنا أقتلك ،

وساد المعسكرين هدوء ، واشرأبت الاعناق ، وشخصت الابصار ، وأخرج داود من جرابه حجزا ، ووضعه في المتلاع ثم أداره وأرسل الحجر ، فأصاب به عين جالوت فسقط ، فأسرع داود اليه ، وقعد على صدره وحز رأسه ، فانبعثت أصوات الهلع من صفوف الفلسطينيين ، وانبعثت أصوات التهليل من صفوف بني اسرائيل .

قتل داود جالوت ، فزازل ذلى قلوب الفلسطينيين ، فها دار بخلدهم أن غسلاما يقسدر على ملسكهم الجبار العتيسد ، وبعث ذلك في صدور بنى اسرائيل الحماسة فشسددوا على أعدائهم النكير ، واعملوا فيهم القتسل حتى فروا من أمامهسم مهزومين .

### $-\mathbf{V}_{1}$

وعاد طالوت منتصرا ، فخسرج بنو اسرائيل لاسستقباله ، وراحت الاسرائيليات يرقصسن ويغنين فرحات مستبشرات ، وأخذن ينشسدن أن الملك ضرب أعداءه ، وأن داود اسستحق أن يتزوج ربوات ابنة الملك ، فأحس طسالوت بعض السكدر ، فما كان داود الا راعيسا يرعى الغنم ، لا يليق أن يصساهر الملك ، ونسى طالوت أنه كان سقاء قبل أن يختاره الله ملكا لبنى السرائيل ا

كان داود متواضعا فى نفسه ، فلم يلتمس أن ينفذ الملك وعده ، ويزوجه ابنته ، أنه ما خرج لقتال جالوت طمعا فى ربوات ، ولكنه تقدم لقتله ارضاء لاله اسرائيل .

وعين طالوت داود قائدا لجيوشه ، مكان لا يخرج الى نسزوة الا عاد منها منتصرا ، واشتهر داود وعلا ذكره ، أحبه الشعب حبا جما ، ورأى الملك أن يصاهره ، نبعث اليه من قول له :

— أن الملك يوافق على أن يعطيك أبنته ميرب لو طلبتها زوجة لك .

فقال داود في صدق:

\_ ومن أنا حتى أصاهر الملك! ؟

وتزوجت ابنة الملك الكبرى من رجل اخر ، واستمر داود

غى غزواته ، ودخوله وخروجه امام الشعب ، فأصبح محط آمال الاسرائيليين ، وشغفت ميكال ابنة الملك به حبا ، فأرسلت الى ابيها من يذكر له أن ميكال ابنته تهوى داود ، ولا تطيق العيش ععيدة عنه ، فبعث طالوت اليه الرسل يقولون له :

ــ ان الملك يحبك وتدرك ، وانه يرى ان يزوجك ابنته ميكال اظهارا الأعجابه بك ، ومكافأة لك على الوفاء والاخلاص .

فقال داود :

ــ ومن أنا حتى أصاهر الملك ؟ !!

ـــ انك قائده المظفر ، الذى يسير النصر فى ركابه ، انك طالع السعد فى مملكته .

ــ اننى رجل متير ، وليس من الهين على رجل مثلى ان يصلاهر الملوك .

ـ انك رجل حرب قدير ، وبمثلك توطد العرش ،

واستمر الرسل فى اقناع داود بقبول الزواج من ميكال التى تحبه ، حتى اقتنع ، وتم الزواج ففرحت ابنة الملك العاشقة ، وزاد داود بتلك المصاهرة علوا ورفعة فى أعين بنى اسرائيل .

----E 3( 3 ····

زاد داود علوا ورنعة فى عين بنى اسرائيل ، وزاد حب الشعب له ، فأحس طالوت عوامل الغيرة تتحرك فى نفسه ، وأخذت الغيرة تزداد حتى فكر طالوت فى قتل داود .

كانت تلك الفكرة تراوده وتستولى عليه وتستبد به ، وفى ذات ليلة أفضى الى يونائان ابنه وولى عهده ، أنه سيقتل داود ، ليبقى على الملك فى أسرنه ، فداود أصبح خطرا على العرش ، ان قلوب الشعب تلتف حوله ، وأن الزمن حليفه ، فاذا ما ترك حيا فلن يحول بينه وبين الملك حائل .

كان يوناثان يحب داود حبا جما ، ويقدر مواهبه ، فهرع. اليه وقال له :

- أبى يلتمس الليلة قتلك ، فاهرب من وجهه الى الخلاء ، واختبىء فاذا أسفر الصبح عن وجهه ، خرجت أنا وأبى الى قرب مخبئك وتحادثنا عنك فتسمع ما يدور بيننا من حديث .

وهرب داود من وجه طالوت ، غلما اصبح الصبح خرج طالوت وابنه وأقبلا حتى وقفا بالقرب من مخبا داود ، وقال يوناثان :

سلیت الملك لا یخطیء فی حق عبده داود ، لأن داود لم یخطیء فی حقك ، انه لیب ذل قصاری جهده ارضاء لك ، لقد شهر نفسه فی یدك سیفا علی اعدائك ، وانزل بهم.

الهزائم ، انك لا ترضى أن تريق دما بريئا ، تذكر أن الرب الذي اختارك ملكا على هذا الشعب يرقب أعمالك ، ويعرف ما تخفيه في صدرك ،

فأطرق طالوت قليلا وقد أحسن ندما على ما فسكر فيه ، فقال :

- أقسم أن لا أمد يدى الى داود بأذى ما حييت .

وعاد طالوت وابنه الى القصر يتسامران ، وخرج داود من مكمنه وانطلق الى الملك ، فقابله باشا مرحبا .

وخرج داود لقتال الفلسطينيين ، فضربهم وانتصر عليهم ، وعاد الى بنى اسرائيل مظفرا ، فاستقبلوه استقبالا فخما رائعا ، وبلغت مسامع طالوت هتافات الجماهير ، فتحركت الفيرة فى صدره ، وراحت تعذبه وتضنيه .

وجلس داود يوما إلى الملك يشسجيه بصوته الحنون ، وكان الملك مطرقا وفي يده رمح ، لم يكن يصغى الى الصوت العجيب الذي ينفث السحر ، بل كان يصغى الى شسيطانه الذي كان يوسوس له أن يقتل من سلبه حب شعبه ، ورفع الرمح وطعن داود ، ولكنه أخطاء ، فنهض داود وفسر من وجهه .

هرب داود الى بيته ، وذهب الى ميكال ، يقص عليها خبره ، فقالت له ميكال :

ــ اننى اعرف أبى ، اهرب بنفسك الليلة ، لانه سيبعث في أثرك من يقتلك .

وهم داود بالخروج ، نقالت له ميكال :

-- لا تخرج من الباب ، أن عبيد أبي يرصدونك ، ويرتبون خروجك ليتتلوك ، تعال .

وساعدته على الخروج من كوة في الحائط ، فانطلق هاربا من الموت الذي ينتظره عند الباب ،

ووضعت ميكال في فراش داود تمثالا ، وغطته بغطائه ، لتخدع الرجال الواقفين بالباب يتجسسون ، وارسلت الشمس اشعتها الأولى ، فسمعت ميكال طرقا على الباب فذهبت لتحدث عبيد أبيها ، فلها انفرج الباب قالت للرسل الذين أرسلهم الملك :

- ــ ماذا تىغون ؟
- ــ ان مولانا يطلب داود .
  - فقالت ميكال في هدوء:
    - ان زوجی مریض ·

وعاد الرسل الى الملك ، فأمرهم أن يأتوا اليه بداود فى فراشه ، وقفل الرسل عائدين ، وما دخلوا حجرة داود حتى وجدوا التمثال نى استقبالهم .

واشتد غضب طالوت ، وصاح بابنته .:

ـ لماذا اطلقت عدوى حتى فر من يدى .

مانبرت الزوجة المحبة تدافع عن زوجها ، ولكن ذلك. الدماع لم يذهب بغضب الملك ، مبعث رسله ينقبون عن داود .

وجاء اليه رسله يخبرونه بمكانه ، فخسرج اليه في جنوده ، وما أن وصل الى حيث كان حتى وجده والنبى شمويل يصليان لله في خشوع ، ويشع من المكان نور الهي عجيب ، وتطوف به نفحات ربائية تغمر بالإيمان القلوب ، فانقشع الحقد عن صدره ، وهبت عليه نسائم من الرحمة ، وتذكر ما فعله الله له ، وأنه أكرمه وجعله ملكا على شعبه ، فظع ثيابه ، وذهب يصلى لله ، يدعوه في ذلة وانكسار .

قابل داود يوناثان وقال:

\_ ماذا جنيت حتى يلتمس أبوك متلى ؟

فقال له يوناثان :

\_ سامحك الله ، ان أبي قد عما عنك .

ـ اننى احس الشر يحيط بي من كل مكان .

-- ان أبى لا يفعل شيئا الا أخبرنى به ، علو، كان ينوى قتلك حدثنى عن ذلك .

- لقد علم أبوك حبك لى ، فأخفى عنك عزمه .

فأطرق يوناثان قليلا ثم قال :

س وماذا ترى ؟

ـ ان غدا اول الشهر ، وان على أن أشارك الملك فى مجلسه فى الوليمـة التى يعدها كل شهر ، ولكننى أرى أن أتخلف عن هذه الوليمة ، فاذا سأل أبوك عنى ، فقل له : ان داود استأذننى فى الذهاب الى بيت لحم ، ليتدم قربانا الى الرب ، فاذا قال الملك : « حسنا » ، كان ذلك دليل الرضا والسلام ، أما أذا غضب وثار كأن ذلك آية على ما يضمر لى من شر .

واتفقا على أن يختبىء داود حتى يكشف يوناثان خبيئة نفس أبيه ، ويخبره بما يضمر له ، قال داود لصديقه :

ــ أخشى اذا جئت الى أن يبعث المــلك رجاله فى أثرك ينعتبونك ليهتدوا الى مكانك .

غقال يوناثان وهو يفكر:

ـ فماذا نفعل ؟

فقال داود وهو يضغط على يد صديقه في ولاء : والله لا أدرى .

فقال يوناثان:

- اخرج مع غلام من غلمانى فاذا كان الملك راضيا عنك ، فسأرمى سهامى وآمر الغلام أن يلتقط السهام القريبة منه ، أما أذا كان الملك حاقدا عليك ، فآمر غلامى أن يلتقط السهام التى تجاوزته .

وانطلق داود يختبىء ، وذهب يوناثأن الى القصر ، وواغى ميعاد الوليمة ، فجلس الملك فى صدرها ، وجلس كل فى مكانه ، وبقى متعد داود خاليا ، ومر اليوم الأول ، ولم يقل الملك شيئا ، وجاء البوم الثانى ، وجلس كل فى مكانه ، وبقى مقعد داود خاليا ، فقال الملك :

- أين داود ؟ غاب اليوم ، وغاب الأمس .

فقال يوناثان :

- التمس داود منى أن أسمح له بالذهاب الى بيت لحم ، ليقدم الى الرب قربانا ، وسالنى أن يذهب ليرى اخوته ، فأذنت له .

فغضب طالوت غضبا شديدا ، وصاح باينه :

سيا احمق ، الا ترى انه ما دام داود يمشى على وجسه الأرض ، فان تتربع يوما على عرشك ؟ ! ابعث من ياتى به ، الاقتله .

- ــ كيف تقتله ولم يفعل ما يوجب القتل ؟ حرام أن تهدر دما بريئا .
  - \_ اننى أقتله من أجلك .
  - لا أرضى أن تسفك الدماء باسمى .
- عزيز على أن أرى الملك يفلت من بين أصابعك ، وأنا أنظر لا أفعل شيئا .
- ــ أين ذهبت حكمتك . . أنسيت أن الله يعطى الملك من يشاء ؟
- ان حكمتى تهيب بى أن أقتله ، اذا تربع على العرش ، فلن يتركك تمشى فى الأرض يوما ، سيقتلك ويقتل أسرتك جميعا ، فما كان لملك جديد أن يترك أحدا دون ذبح من أسرة من سبقه ، اننى سأقتله لأحييكم جميعا .

مقال يوناثان وهو يغادر المكان :

ــ ان أسمح بذلك ما دام في عرق ينبض .

وانقضت الليلة ، وبزغت الشمس تريق ضياءها على الكون ، وخوج يوناثان وغلام صغير يحمل قوسه وسهامه ، وما ان بلغ مكان اختفاء داود حتى تناول القوس ، ووضع فيه السهام ، واطلقها بعيدا ، وصاح بغلامه :

- التقط السهام التى تجاوزتك ، اسرع ، اركض ، لا تقف ، وفهمها داود ، فخرج على حذر ، وانطلق وهو ينرقب ، فالملك حاقد عليه يريد اغتياله ، لقد أصبح طريد القانون ، فراح يحث الخطا هاربا بحياته .

اصبح داود طرید القانون ، انه عرضة للقبض علیه فی ابة لحظة ، وتنفیذ القتل فیه ، وان من یبدی له صداقته یعرض نفسه للمهالك ، واستمر فی فراره حتی وصل الی نوب مدینة الکهان ، ودخل علی اخیالك الکاهن ، فاضطرب الکاهن لما رای داود قد دخل علیه وحیدا ، فما اعتاد أن یراه الا فی جنده وابهته ، واوجس خیفة ، فقال له فی ریب :

\_ لماذا انت وحدك ؟

فقال داود في همس كانها يفضي الني الكاهن بسر:

ــ امرنى الملك امرا واوصانى الا يعلم به احد ، لذلك خرجت وحدى ، حتى لا يفطن احد الى خروجى .

وتلفت داود ثم قال :

ـ ایمکنك آن تمدنی بطعام ؟

\_ ليس عندى الا الخبز المقدس .

وقدم له من الخبر الموضوع على مذبح يهوذا ، علما تناول الخبر قال :

ــ أيمكنك أن تهدنى بسلاح ، الأننى خرجت على عجل دون سيئة أو رمح ؟

نقال كاهن نوب:

ـــ ليس عندى الا سيف جالوت الذى قتلته ، فان رايت أن تأخذه فخذه .

فقال داود:

\_ على به ، انه سيف بتار .

وخرج داود لينضم الى أهله ، وما درى أن أحد خدم طالوت كان فى المعبد يسترق السمع ، ويعسد عليه حركاته وسكناته .

وانضم الى داود أهله ورجاله والساخطون الثائرون على الحكم ، وراح الرجال يتقاطرون عليه حتى اشستد ساعده ، واحتمى بالجبال ، غلما بلغ طالوت خروج الرجال الى غريمه ، وقف فى رجاله وقال لهم :

ما لقلوبكم قد تغيرت على ، وما بالكم تخفون عنى ان ابنى قد تعاهد مع داود ، ما بال افئدتكم قد تحجرت ، ايمنحكم داود جميعا حقولا وكروما ، وينصبكم رؤساء على الجند ؟ ا ماذا شعل لكم داود حتى أصبحت قلوبكم معه ،

فتقدم الخادم الذي رآه في المعبد ، وقال في هدوء :

ــ رأيت داود مى نوب يتحدث مع أخيالك ، وقد أعطاه الكاهن مئونة وسيف جالوت .

فبعث الملك من يحضر له أخيالك وجميع أهل بيته ، غلما مثلوا أمامه ، قال الملك للكاهن في غضب :

ـ ما الذي جعلك تتآمر على 4 وتتحالف مع عدوى ؟

\_ حاشاى أن أفعل ذلك يا مولاى .

ــ منحت داود طعاما ، وأعطيته سيفا ، ونفحته ببركتك .

ــ من من رعاياك أكثر اخلاصـا لك من داود ا أنه زوج ابنتك .

ـ. انه عدوی ۰

- \_ ما كنت أعرف يا مولاى شيئا من ذلك .
- ولم يصغ طالوت اليه ، وقال في غضب :
  - \_ فلتمت أنت وأهل بيتك .
    - وصاح طالوت في خدمه :
- ـــ المتلوا هؤلاء الذين تآمروا على الملك مع داود .

وَقف الخدم مشدوهين ، فما كانوا يظنون أن يأمر طالوت بقتل رهبان الرب ، وفطن طالوت الى ترددهم ، فصاح بهم :

ــ اقتلوهم .

ولكن أحدا من الخدم لم يتقدم ، فصاح في الخادم الذي. أفشى سر داود:

\_ اقتلهم أنت .

وتقدم الرجل يقتل اخياك وأهل بيته ، ولم يشف ذلك الدم المسفوك غليل الملك ، فبعث جنوده الى نوب مدينة الرهبان ، فيضربوا أهلها بالسيف ، فستقط الرجال والنساء والأطفال صرعى ، ولم ينج الا غلام انطلق يخبر داود بما حل بنوب : مدينة الرهبان .

# $-t^{n}t_{n}$

وترامى الى داود أن الفلسطينيين قد أغاروا على قعيلة ، الواقعـة على الحدود بين أراضى اسرائيـل والفلسطينيين ، فقال له فقال لرجاله أن يتأهبوا للخروج لقتال الفلسطينيين ، فقال له رجاله:

ــ اننا ها هنا خائفون نترقب ، نخشى أن يهبط علينا طالوت

وجنوده ، مكيف تريد أن نذهب الى قتال الجبارين ؟

فقال داود لرحاله:

- سنخرج للقتال ، وسننتصر على اعداء اسرائيل .

فقال الرجال في اضطراب:

- كيف نفادر الحصون لنذهب الى مدينة لها أبواب وأسرار ؟

- أوحى الى أننا منتصرون .

وخرج داود وضرب اعسداءه ، وسساق امامه الغنسائم والاسلاب ، وبلغ طالوت أن داود ورجاله الثائرين قد دخلوا قعيلة ، فأيقن انهم قد وقعوا في يده ، فما أيسر أن يحاصرهم في مدينة ذات أسوار وأبواب ، ولكنه ما أن بلغ الدينة حتى الفي داود ورجاله قد خرجوا منها هاربين .

واحتمى داود مى الغاب ، واذا برجل غريب قادم ، مامتدت الأعناق ، وشخصت الأبصار ، وأذا بصائح يصيح .

ــ انه يوناثان .

فهرع داود للقاء صديقه الحميم ، وتعانق الصديقان ، وقال يوناثان :

ــ لا تخف ، أن يد أبى أن تصل اليك ، وستصــبع ملك السرائيل ، وساصبح خليفتك .

وتعاهد الصديقان أمام يهوذا أن يخلص كل منهما الأخيه ، ثم قفل يوناثان عائدا الى القصر ، وبقى داود هائما في الغاب .

كان داود ورجاله يسكنون الكهوف ، وفى ذات يوم خرج طالوت فى ثلاثة آلاف رجل يطلب داود ، واستمر فى تنقيبه حتى بلغ الكهوف ، وأحس التعب يمشى فى أوصاله ، فدخل الى كهف ونام .

كان داود ورجاله في ذلك الكهف ، غلما راوا طالوت نائما قالوا لداود :

- ـ هذا هو طالوت فد ساقه الله اليك ، قم فاقتله .
  - فقال داود في اخلاص:
- حاش أن أقتل رجلا اختاره الله ملكا لبنى اسرائيل .
- وهم الرجال بالانقضاض على ملكهم ، فقال لهم زاجرا:
  - حذار أن يمسه أحدكم بسوء .

وسار داود على حذر حتى اقترب من طالوت الفارق في سباته ، قطع طرف جبته ، ثم عاد الى مكانه ينتظر استيقاظ الملك .

قام طالوت من رقاده ،و انطلق صوب باب الكهف ، وما ان خرج منه ، حتى مس اذنيه صوت يناديه :

- مولای! مولای .
- فقال طالوت في عجب:
- ــ هذا صوت داود ، أأنت داود ؟
- أنا داود عبدك المخلص ، لماذا تلقى السمع يا مولاى الى من يوسوسون لك أننى أبغى أن أمد لك يد الأذى ، أن الشر يا مولاى لا يصدر الا عن الأشرار ، أننى لا أحمل لك الا الحب والاخلاص ، لو كنت أريد بك شرا ، فقد كنت اليوم تحت رحمتى ، فما كان أيسر أن أقتلك ، ولكننى ما كنت أمد يدى الى من أختاره الله ملكا علينا ، أنظر يا سيدى الى طرف جبتك ، قطعته الأدلك على ولائى ، كانت روحك تتأرجح على طرف سيفى ، فوهبتها لك ، وأنت تقطع القفار ، وتتجشم المتاعب لتسلبنى روحى وما أسأت اليك ، أنى أتركك لله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين .

مانهمرت دموع طالوت وقال:

ــ انت أبر منى يا داود ، ظفرت بى وعفوت ، قابلت الاساءة عالاحسان ، يا للروح الخبيثة التى حلت بى ، كانت تهتف بى أن اقتل داود ، ولكن ماذا فعل داود ؟

اننى أسأت البك يا ولدى ، وأن الغضب أعمانى حتى قتلت رهبان الرب دون ذنب ارتكبوه ، سأتبتل الى الله ، ، وادعوه عله أن يغفر لى ذنبى ،

ووقع فى فلب طالوت التوبة ، وندم وأقبل على البكاء وكان كل ليلة يخرج يبكى وينادى :

ــ انشد الله عبدا علم أن لى توبة الا أخبرني بها .

فقال له قائل:

هل تدرى ما مثلك ، انما مثلك مثل ملك نـزل ترية عشاء ، نصاح الديك نتطير منه ، نقال : لا تتركوا فى القرية ديكا الا ذبحتموه ، فلما أراد أن ينام ، قال : اذا صاح الديك المقطونا حتى ندلج ، نقالوا له : وهل تركت ديكا يسمع صوته ، وأنت هل تركت عالما فى الأرض تسأله هل لك من توبة ؟

خازداد حزنه ، وانطلق يسح دموع الندم .

---E-j(-3+---

وخرجت جحسانل الفلسسطينيين لقتسال اسرائيل ، وتأهب طالوت وجنوده للحسرب ، ودارت المعركة رهيبة قاسسية ، طالوت يقاتل في حرارة ، ليكفر عن ذفيه ، انه كان متأهبسا بيجود بدمه ، لعل الله يغفر له دماء الرهبان الزكيسة ، التي سالت كالأنهار في نوب .

وانخلعت تلوب بنى اسرائيل أمسام هجسوم الفلسطينيين الرهيب ، فولوا مدبرين ، وثبت طالوت وأبناؤه للقتال ، وراح يونائان يحارب في قوة ويأس ، يذب عن أبيه .

سقط یوناثان صریعا ، فأحس طالوت كأن خناجر تمزق فؤاده ، وسقط ابناؤه حوله یخبطون فی دمائهم ، فراح یئن كوحش جریح ، واصابه سهم فی عنقه ، فسال دمه غزیرا ، فالتفت الی حامل سیفه وقال له :

ــ استل سيفك وأطعنى به ، فانه أكرم لى أن أموت بسيفك من أن أموت بسيوف هؤلاء الأوغاد .

فقال له الرجل وقد أتسعت عيناه رعبا :

- مولای ، حاشای أن أفعل ما يؤذيك .

فصاح به طالوت:

۔ اضرب ،

فقال الرجل في مزع:

ــ لا أستطيع .

فأخذ طالوت منه السيف ، وثبته في الأرض ، وجعل

طرفه المدبب فى قلبه ، ثم القى بنفسه عليه ، فلفظ نفسه الأخير ، ورأى حامل السيف ما حل بمولاه ، فألقى نفسه على سيفه ، فسقط الى جواره يشاركه الممات .

وجاء الفلسطينيون يسسلبون القتلى، ، فوجدوا طسالوت صريعا ، فحزوا رأسه ، ونزعوا سلاحه ، وراحسوا يطسوفون بالرأس فى الاسواق ، وهم يتصسايحون فرحا ، وفى ذلك الوقت كان رجل من الاسرائيليين يفر مذعورا كأنما يقتفى أثره الشياطين .

أقبل الرجل وقد شبق ثيابه ، يحثو التراب على رأسه ، فهرع داود اليه وقال له:

- ـــ من أين أنت ؟
- هربت من عسكر اسرائيل .
  - \_ كيف خلفتهم ا

- فر الناس من المعركة مهزومين ، وقد سقط الرجال قتلى ، وصرع طالوت وابنه يونائان ،

وشعر داود بالحزن يعتصره ، وفاضت فى نفسه مساعر الحب للملك الراحل ، وليوناثان الصديق ، فراح يندبهما فى صوت حزين :

مجدك يا اسرائيل صريع على شوامخك .

كيف سقط الجبابرة ا

لا تذكروا هذا النبأ مي جت .

ولا تذبعوه في شوارع أشقلون .

لئلا تفرح الفلسطينيات .

لئلا تشمت بنات الأجلاف.

يا جبال جبلوع .

لا تدعى الطلل ولا المطر تتساقط عليك . ولا المراعى تنبت على سفوحك ، لأن هناك ألقى محن الجبابرة . مجن طالوت دون أن يمسح بالدهن المقدس . ان الحبيبين طالوت ويوناثان لم يفترقا في حياتهما . وها هو ذا الموت يجمع بينهما . كانا أخف من النسور ، وأشد من الليوث . يا بنات اسرائيل ابكين على طالوت بالدمع الهتون . طالوت الذي دثركن مي الديباج ، وجعلكن ترفلن في ثياب موشاة بالذهب. . كيف سقط الجبابرة في وسط المعمعة . يا يوناثان 6 يه من قتلت عل . ان حزنى عميق عليك يا يوناثان . كنت لي حبيبا ، وكان حبك لي عجيبا : يفوق حب النساء . كيف سقط الجبابرة . وتكسرت أدوات القتال ؟ 1

# - 11 -

السنون تمر ، وداود في عاصمة ملكه حسبرون يحكم عشيرته ، وابن طالوت على بنى اسرائيل ، وفي ذات يوم جاء الناعى ينعى اليه ابن طالوت ، فعلم داود أن موعد تنصيبه ملكا على اسرائيل كلها قد حان .

وجاء أكابر بنى اسرائيل اليه يدعونه ، ليكون ملكا على كل الأرض ، ونودى به على اسرائيل ، ولما كانت حبرون لا نصح لتكون عاصمة للمملكة كلها ، خرج داود وزوجاته ورجاله وجنوده وانطلقوا الى حصن أورشليم .

وأوحى الله اليه:

- يا داود ، انا جعلناك خليفة فى الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ، بما نسوا يوم الحساب .

وقسم داود الدهر ثلاثة أيام ، يوما يقضى فيه بين الناس ويوما يخلو فيه لسائه ، وكان له تسع وتسعون أمرأة ، وفى ذات يوم خلا بنفسه يتعبد ، فراح بقرأ الصحف الأولى فوجد فيها فضل ابراهيم واسحاق ويعقوب ، فرفع وجهه الى السماء وقال :

- يارب أرى الخبر كله قد ذهب به آبائى الذين كانوا فبلى ، فأعطنى مثل ما أعطيتهم ، وأفعل بى مثل ما فعلت بهم:

ــ ان آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها ، ابتلى ابراهيم بذبح ابنه ، وابتلى اسحاق بدهاب بصره ، وابتلى يعقوب بحزنه على ابنه يوسف ، وانك لم تبتل من ذلك بشيء .

مقال داود مي ابتهال:

ــ یا رب ابتلنی بمثل ما ابتلیتهم به ، واعطنی مثل ما اعطیتهم ـ

واستأنف داود حياته ، وحرج يوما الى سطح القصر ، فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها ، فرأى امرأة من أجمل النساء خلقسا ، فحانت منها التفاتة ، فأبصرته ، فالقته

شمرها فاستترت به ، فزاده ذلك فيها رغبة ، وشغل داود بها ، وسأل عنها ، فعلم أنها زوجة أوريا الحثى ، وهـو قائد من قواده ، وراحت صورة المرأة الفتانة تلح على محيلته ، وهو بحاول أن يطردها ، وأخذ يشغل نفسه بالعبادة ، ولكن هيهات الله غارق في بحـر لجي من التصورات التي تدور حول المرأة الجميلة التي الطبعت في حسه .

وتوافدت الأمكار الى رأسه متدفقة ملاطمة ، وهمس فى نفسه هامس: لو قتل ذلك القائد فى معركة من المعارك ، الأصبحت المرأة له ، واستولت عليه تلك الفكرة ، واستبدت به ، فبعث الى صاحب المسلحة التى يعمل بها أوريا ، وأمره أن يبعثه لقتال عدو شديد الباس ،

خرج أويا للحسرب ، ودار القتال ، واشستدت وطأته ، وحمى وطيسه ، وانجلت المعركة عن انتصار أوريا ، وعودته منصورا ، نبعث داود الى صاحب المسلحة أن ابعثه الى عدو آخر أشد بأسا ، فخرج أوريا للحرب وما هى الا أيام حتى عاد منتصرا ، فكتب داود الى صاحب المسلحة أن ابعثه ليفتح حصنا من حصون الأعداء ، فذهب أوريا الى الحصن المتين وعند أسواره سقط متتولا .

بلغ داود نبأ مصرع أوريا ، فأخذ زوجته التى فتنته وتزوجها ، ليعيد الى نفسه الهدوء والاطمئنان !

عادت الطمأنينة الى داود بعد أن أكمل زوجاته مئة ، وعادت حياته الى ما كانت عليه ، ولكن ذلك الهدوء لم يدم طويلا ، ففى يوم عبادته دخل ألى محرابه يمجد الله بصوته الذى تخشع له الافئدة والطيور والوحوش فى الغاب وجاء رجلان يلتمسان مقابلته . فقال لهما الحراسي :

- انه لا يستطيع أن يقابلكما اليوم ، لأنه في يوم عبادته .

فانطلق الرجلان الى السور وتسلقاه ، ودخلا على داود وهو غارق في عبادته ، فما شعر الا وهما جالسان بين يديه ، فخاف منهما ، فقالا له :

- لا تخف ، نحن خصمان بغى بعضنا على بعض ، فاحكم بيننا بالحق .

قال لهما وقد أفرخ روعه :

- قصاعلى قصتكما .

فقال أحدهما:

ــ ان هذا أخى ، له تسع وتسعون نعجة ، ولى نعجة واحدة ، فهو يريد أن يأخذ نعجتي فيكمل بها نعاجه مائة .

فقال داود للآخر :

\_ ما تقول ؟

\_ ان لى تسعا وتسعين نعجة ، والخى هذا نعجة واحدة » هأنا أريد آخذها منه ، عاكمل بها نعاجى مائة ،

ـــ وهو كاره أرا

- ـــ وهو كاره .
- \_ اذا لا ندعك وذاك .
- \_ ما أنت على ذلك بقادر .
- فان ذهبت تروم ذلك ، ضربنا منك هذا وهذا .
  - وأشار الى طرف الانف والجبهة ، فقال الرجل :

\_ يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا ، فأن لك تسعا وتسعين أمرأة ، ولم يكن الأوريا الا أمرأة وأحدة ، فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتل ، وتزوجت أمرأته .

منظر داود علم ير شيئا ، فعرف أنهما ملكان أرسلا ليفهماه ما قد وقع فيه وما أبتلى به ، فخر ساجدا يبكى وينتحب ، ويقول في حزن .

ــ زل داود زلة هى أبعد مما بين المشرق والمغرب ، رب ان لم ترحم ضعف داود ، وتغفر له ذنبه ، جعلت ذنبه حديثا فى الخلائق من بعده .

#### - 10 -

اشتد حزن داود ، وشغه الأسى ، وراح ضميره يعذبه ويضنيه ، وفرائصه ترتعد رهبة من خشية الله ، نكان يخطو بنفسه في محرابه ، ويخر ساجدا لله ، يدعوه ويبتهل اليه أن يرحم ضعفه ، وأخذ ينادى ربه وقد زلزلت نفسه :

سبحان الملك الأعظم الذى يبتلى الخلائق بما يشاء سبحان خالق النور ، سبحان الحائل بين القلوب الهى الخليت بينى وبين نفسى ، غزلت بى قدمى .

الهى التبكى الثكلى على فلذة كبدها اذا فقدته ، ويبكى داود على خطيئته .

سبحان خالق النور ، يغسل الثوب فيذهب درنه أما خطيئتي فلاصفة بي ، لا تذهب عني .

الهى الله الويل لداود اذا كثنف عنه الغظاء فيقال هذا الخاطيء !

الهى البي عين انظر اليك يوم القيامة وانما ينظر الظالمون من طرف خفى م

الهى ! كانت نجوم السماء تؤنسنى ، وها هى ذى خطيئتى تكتنفنى .

الهى! انا الذىلا أطيق وعدك ، فكيف أطيق وعيدك! الهى! الويل لداود من الذنب العظيم الذى أصاب. الهى! رق القلب وجمدت العينان من خشية اللقاء. سبحان خالق النور! اللهم برحمتك أغفر لى ذنوبى ولا تباعدنى من رحمتك لهوانى ، فانك أرحم الراحمين . الهى! انى أعوذ بك ، وبنور وجهك الكريم من ذنوبى التى أوبقتنى .

الهى ! فررت اليك من ذنوبى ، واعترفت بخطيئتى ، فلا تجعلنى من القانطين ، ولا تخزنى يوم يبعثون .

وظل داود يبكى خطيئته ، ويدعو الله أن يغفر له ذنبه ، ويتوب عليه ، وكان لا يرفع رأسه إلى السماء حياء ! وكان الناس يعودونه فيظنون أنه مريض ، وما به الا الحياء والخوف .

ومسرت الآيام والليسالي وهو في سسجوده ، لا يرقأ له

١٢٩ ) ( قصص من الكتب المدسسة ) دمع ، وفي ليلة هادئة نام الناس ، وبقى داود وحده يناجى ربــه .

\_\_ يا رب ، قرح الجبين ، وجمدت العين ، داود لم يرجع اليه في خطيئته شيء ،

ونحب نحبة شقت سكون الليل ، فأوحى الله اليه : ــ يا داود ارفع رأسك ، فقد غفر الله لك .

### -17-

ورزق داود بسليمان من بتشيع ، زوجة أوريا ، ومرت السنوات وداود يغزو أعداءه ، وينزل بهم الهزائم القاصمة ، وكبر داود وشاخ ، كان يجلس الناس يحكم بينهم ، ولمى ذات يوم جاء رجلان يختصمان ، قال أحدهما :

ــ ان غنم هذا الرجل دخلت حقلی ، اکلت ما غیــه من الزرع .

وسأل داود صاحب الغنم:

ــ هل فعلت غنمك هذا ؟

ـــ نعم ٠٠

قال داود:

ـ يأخذ صاحب الحقل هذه الغنم ، مقابل زرعه الذي فسد ..

وكان سليمان حاضرا ، وكان غلاما في الثانية عشرة من عمره ، فقال :

غیر هذا یا نبی الله .

فالتفت داود الى ابنه وقال له:

۔ ماذا تری یا سلیمان ؟

- يأخذ صاحب الغنم الحقل ليصلحه ، ويأخذ صاحب الحقل الخنم ، لينتفع بلبنها ونتاجها ، حتى اذا عاد الحقل كما كان ، أخذ صاحب الحقل حقسله ، وأخذ صاحب الغنم غنمه .

وتهلت أسارير داود لحكمة ابنه ، وقضى بما قاله ، ولما انفض مجلسه ، ودخل الى اهله ، وأقبلت بتشيع اليه ، أخبرها أنه سينصب ابنها سليمان ملكا من بعده .

وفكر أدونيا بن داود فى أنه وارث العسرش بعد أبيه ، فجهز عجلات وفرسانا ورجالا يجرون أمامه ، وراى أن أباه قد شاخ ، ولم يعد يصلح للملك ، فعسزم على أن ينادى بنفسه لمكا على اسرائيل ، فأعد وليمة فاخرة ، دعا اليها جميع اخوته ما عدا سليمان ودعا خدام الملك ، ليبايعوه بالملك فى ذلك الحفل .

ودخل حكيم من حكماء التصر على بتشميع أم سليمان ، وقال لها ؟

- أما بلغك ما نعله اليوم أدونيا ؟

مقالت في لهفة:

\_\_ ماذا فعل ؟

ــ دعا اخوته الى وليمة ، لينمب نفسه ملكا على اسرائيل ، دون أن يعلم داود .

\_ فماذا أفعل الآن .

ــ ادخلى الى داود ، وقولى له : أما وعدتنى أن يكون سليمان ملكا من بعدك ؟ فما الذى جعل ادونيا يطلب الملك لنفسه ؟ وفيما أنت تحادثين الملك ادخل أنا الأشد أزرك .

ودخلت بتشبيع على داود ، وقالت له :

\_ وعدتنى أن يخلفك ابنى سليمان على عرشك ، ولكن ها هو ذا أدونيا يذبح الذبائح ، ويمد الموائد ويدعو جميع اخوته ليبايعوه بالملك دون علمك ، فماذا أنت فاعل ، أن بنى اسرائيل يتطلعون اليك .

ودخل حكيم القصر وقال:

\_ أأنت أمرت أن يكون أدونيا ملكا من بعدك ؟

ــ ادع لى الكاهن ، وادع لى رجالى ،

ودخل الكاهن ورجال داود المخلصون ، فقال لهم داود :

-- اركبوا ساليمان على بغلتى ، وانفخاوا فى الابواق واهتفوا:

يحيا الملك سليمان ،لقد نصبته ملكا على يهوذا واسرائيل ،

وركب سليمان بغلة داود ، ونفخ في الأبواق ، فجاء الناس من كل فج عميق يهتفون بحياة الملك الجديد .

وصكت الهتافات آذان من دعاهم أدونيا الى الوليمة التى جهزها لينادى بنفسه ملكا على اسرائيل ، فارتعدت فرائصهم ، وانتشر الخوف فى أجوافهم ، فتفرقوا ذعرا ، ودبت الرهبة فى قلب أدونيا ، وخشى أن يفتك سليمان به ، ففر الى المعبد ولاذ به ، وقال : لن أبرح حتى يأتينى االأمان من أخى .

وأمنه سليمان ، فوفد عليه يعرض ولاءه . وصعد سليمان الى عرش أبيه ، وتربع فى دست الملك ، فخر داود ساجدا فى فراشه وقال :

ــ لك الحمد يارب على ما أوليتنى من نعم ، الهى اغفر لى عجزى الأن بيانى قد قصر عن أن يفصح عما يجيش به صدرى . لك الحمد يا رب ، اذ وهبت لى اليوم من يجلس على عرشى ، وعيناى تبصران .

---+E){3+---

# سُلمان وَ بلقيس

#### -1-

الناس يتنفسون في حذر ، ويتلفتون في ذعر ، ويتهامسون في خوف ، هجرت الطهأنينة سبأ بعد أن سادها الطغيان ، ونزل بها الرعب والفزع ، أن زلة لسان ، أو اشارة امتعاض ، أو غمغمة استياء ، كافية لاطاحة رءوس ، فالذي استلب الملك من ملكهم طاغية قد قلبه من الصخر ، كان قاسيا لا يعرف الرحمة ، فأذاق الشعب صنوف العذاب ، وسقاه الذل ، وجرعه الهوان ، انه يلغ في الدماء ولوغا ، وتستريح نفسه لأنات الألم ، وتأوهات الشقاء .

خيم على سبأ سحائب داكنة من الذل والخنوع ، وأحست بلقيس ما يقاسى الناس من كرب بعد موت أبيها ، فتألمت ، وزاد أساها على مر الأيام ، فانقلبت حقدا على الطاغية الغشوم . فما كان الشعب الوديع يستحق كل ذلك الاضطهاد .

اطرقت مهمومة تفكر فيها تعله لذلك الشعب الذى رماه سوء حظه بحاكم مستبد ظالم لا يطاق ، فالتمعت فى رأسها فكرة ، فبيتت العزم على انفاذها ، لعلها تريح الناس من ذلك الطاغية الجائر ، وتعيد الى القلوب الطمأنينة ، والى سبأ العظيمة الأمن والاستقرار .

تزينت وأرخت شعرها السبط الناعم الأسعود ، متهدل رائعا ، وتحلت بأفخر اللآلىء وأكرم الأحجار ، وأبرزت الفتنة ، فكانت آية من آيات الحسن والجمال ، وانطلقت الى قصر الطاغية تسبى العقول ، وتلعب بالأفئدة ، وتأخذ بالإلباب .

ودخلت على الملك غلان القلب القاسى ، غخفق خفقات ، والتمعت العينان ببريق غريب ، ورنا اليها فى حنان ، وانفرجت شغتاه عن ابنسامة فضحت سر الفؤاد ، ودنت منه ، فأجلسها الى جواره ، وأقبل عليها يحدثها فى اشتياق ، فحدثته فى لين ، ونظرت البه فى دلال ، فهفت نفسه اليها ، وما قامت عنه حتى كان أسير العينين المتكسرتين فى اغراء ، والروح الهفهافة ، والقد الحلو المياس ،

وترادفت زياراتها للملك ، فهام بها حبا ، كان اذا خلا بنفسه يشاغله طيفها ، فتلوح له فى جاذبيتها وفتنتها ، فيخفق قلبه ، ويطرق ليستعيد حديثها ، فيحس سعادة ، كان حديثها يدغدغ حواسه ، وطلعتها تزلزل كيانه ، ونظرة منها تدثره بالنشوة ، فعزم على ان يتزوجها ، لتشاركه فى ملكه ، وتمالأ قصره حبورا .

وأوفد اليها رسله ، فاستجابت لطلبه ، وأقيمت فى سبأ الأفراح ، وتأهب القصر لاستقبال بلقيس ، الأميرة الجميلة ، ابنة الملك الراحل المحبوب .

ووفدت بلقيس فى ثياب العرس ، فكانت اروع من الزهر ، واندى من الفجر ، وأحلى من الربيع ، فهرع اليها الملك وفى صدره لهفة ، وفى عينيه حب ، وانطلقا الى صدر المكان لتجرى المراسيم .

وانقضات الحسفلات ، فنهض الزوجان الى غرفتها وانصرف المدعوون ، وساد القصر هدوء ، ورنا الملك الى بلقيس الجميلة ، فتحركت منساعره ، وهم بالدنو منها ، فقدمت اليه كأس خمسر فتجرعها ، فانتشات روحه ، واقترب منها فقدمت له كأسا أخرى فعبها ، وراحت تقدم له الكئوس حتى سكر ، فزحف اليها وهو مخصور ، وفتح ذراعيه ليضمها اليه ، فاستلت من صدرها خنجرا وغيبته في صدره ، فارتمى في الفراش يخبط في دمه ، وقد طوقه الموت بذراعيه ، غلفظ أنفاسه التي كان يرجو أن تتردد حارة على وجنات عروسه الحسناء ال

وسارت بلقيس في ردهات القصر ثابتة الخطو ، حتى اذا بلغت العسرش الفت أعوانها يرصدون قدومها في قسلق ، فألقت اليهم برأس الطاغية ، واتجهت الى سرير الملك ، وجلست شامخة الرأس ، فانطلق أعوانها خفافا ليزفوا الى الشعب النبا العظيم ، نبأ تخليص سبا من سلطان الجور ، واعتلاء بلقيس عرش البلاد .

## - 7 -

خرج جيش جرار يضرب في القفار ، حتى اذا نال منه التعب ، رأى أرضا بيضاء حسنة تزهو بخضرتها ، أحب النزول بها ، فحط الرحال ، والتمس الناس الماء غلم يجدوه ، فتلفت سليمان يبحث عن الهدهد ، وكان دليله على الماء ، غلم يجده ، فقال في دهش : "

- \_ مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ؟
- وطلب عريف الطير ، فأقبل النسر ، فقال له سليمان :
  - \_ أين الهدهد ؟
  - ــ أصلح الله الملك ، لا أدرى أين هو ؟
    - فغضب سليمان وقال:
- ــ لأعذبنه عذابا شــديدا ، أو الأذبحنه ، أو ليأتيني بسلطان مبين ٠
  - ودعا بالعقاب ، وقال لها :
  - ـ على بالهدهد الساعة .

فرفعت العقاب نفسها فى السماء حتى التصقت بالهواء ، ونظرت يمينا وشمالا فاذا بالهدهد مقبل من نحو اليمين ، فانقضت العقاب نحوه وقالت له:

\_\_ ويلك ! ثكلتك أمك ! ان نبى الله سليمان قد حلف أن يعذبك أو يذبحك .

فها ارتفدت فرائص الهدهد ، وطار مطمئنا ، فلما انتهى الى المعسكر تلقاه النسر والطير كله ، وقالوا له فى اشفاق:

\_ أين غبت في يومك هذا ؟ فقد توعدك نبي الله سليمان .

فظل فى رفقة العقاب منطلقا هادىء النفس ، مستريح البال ، حتى أتيا سليمان ، وكان قاعدا على كرسيه والى جواره وزيره آصف بن برخيا ، فقالت العقاب :

ــ قد أتيتك به يا نبي الله .

فالتفت سليمان الى الهدهد ، وفى عينيه غضب ، فرفع الهدهد رأسه ، وأرخى ذنبه ، وأخذ يجر جناحيه على الأرض تواضعا ، فمد سليمان يده الى رأسه فجذبه منه وقال :

- \_ اين كنت ؟ لأعذبنك عذابا شديدا !
  - غقال الهدهد في استعطاف:
    - ــ مهلایانی الله .
  - \_ ما الذيابطأ بك عنى ! ؟
    - \_\_ احطت بما لم تحط به .
- فالتفت سليمان الى آصف ، وقال في دهش :
  - ــ ما هذه الدعوى العريضة ؟
    - فقال الهدهد في توكيد:
    - \_ جئتك من سبأ بنبأ يقين .
      - ــ ما هو ؟
- \_ انى وجدت امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ، ولهـا عرش عظيم .
  - \_ حقـا ؟
  - \_ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله.
    - \_ سننظر اصدقت أم كنت من الكاذبين •

وذهب الهدهد ليدل الناس على الماء ، وكتب سليمان كتابا لبلقيس ، ثم طلب الهدهد ، والبسه التاج على رأسه ، ووضع الكتاب في منقاره وقال له:

ــ اذهب بكتابى هذا فألقه اليهم ، ثم تول عنهم ، فانظر ماذا يرجعون .

فطار الهدهد والطيور حوله ، ثم انطلق رسول سليمان وحده الى سبأ حاملا الكتاب الكريم .

#### · -----

اغلقت بلقيس عليها باب مخدعها ، ومضت الى فراشها ، واستلقت وقد ثبتت عينيها فى سقف الغرفة ، كانت تفكر فى أمور ملكها ، وفيما هى فى سبحات خيالها أقبل الهدهد ، ودخل الى مخدعها من كوة كانت تتسلل منها الشمس ، فألقى الكتاب على نحرها ، فانتبهت ، وأخذت الكتاب فى عجب ، فمال عبير المسك خياشيمها ، وقلبته فى يدها ، فرأت الخاتم فبهرها ، ولحت الهدهد فى انسحابه فغمغمت :

ــ ان ملكا تكون رسله الطير لملك عظيم!

وغضت الكتاب وقرأته ، فأطرقت ساهمة ، ورأت أن تجمع خواصها وأهل مشورتها ، لتعرض عليهم أمر هذا الكتاب الغريب ، فبعثت في طلبهم ، حتى اذا اكتمل عقدهم خرجت اليهم وقالت :

\_ يأيها الملأ ، انى القى الى كتاب كريم ، انه من سليمان ، وانه بسم الله الرحمن الرحيم ، الا تعلو على وأتونى مسلمين .

وصمتت قليلا ، ونقلت عينيها في وجوه الموجودين ، فلمحت الاهتمام العظيم . فقالت :

\_\_ يأيها المالا ، افتونى فى أمرى ، ما كنت قاطعــة أمـرا حتى تشهدون .

ــ نحن اولو قوة راولو بأس شديد ، والأمر اليك مانظرى ماذا تأمرين .

فأطرقت بلقيس تفكر ، وتمعن في التفكير ، فرأت أن في الحرب دمارا وخسرانا مبينا فقالت :

- ان الملوك اذا دخلوا قرية المسدوها ، وجعلوا أعسزة الهلها اذلة ، وكذلك يفعلون ، وانى مرسلة اليهم بهدية فناظره بما يرجع المرسلون .

ودعت بلقيس المنذر بن عمرو ، وكان رجيلا من أشراف قومها ، وقالت له :

\_ سأبعثك الى سليمان بهذه الهدايا .

وقدمت له لبنات من ذهب ، ولبنات من مضة ، وتاجا مكللا بالدر والياقوت ، وأوعية ملئت بالمسك والعنبر ، وحقة مغلقة ، وقالت للرسول :

- سله أن يخبرك بما فى الحقة قبل أن يفتحها ، فاذا أخبرك سله أن يثقب الدرة ثقبا مستويا ، وأن يدخل خيطا فى الخرزة .

ـــ أفعل .

- انظر الى الرجل اذا دخلت عليه ، مان نظر اليك نظرة غضب ، ماعلم أنه ملك ، ملا يهولنك منظره ، واذا رأيته رجلا بشا لطيفا ، ماعلم أنه نبى مرسل ، ورد على الجواب كما تسمعه منه .

وخسرج رسول بلقيس الى سسليمان يحمل الهسدايا فى ركب فاخر عظيم ، وطار الهدهد رسول سليمان يحمل أنبساء ما جرى فى قصر بلقيس الفاتنسة ، التى كانت أنضر من ورن الربيع .

أمر سليمان الجن أن يعملوا لبنات من ذهب وغضة ، ويفرشوها على طريق وفد بلقيس ، وأمرهم أن يجعلوا بين اللبنات موضعا خاليا على قدر اللبنات التى يحملها رسول الملكة الساحرة ، فراح الجن يعملون ، والجنود يهيئون محكان الاستقبال ، ومطابخ سليمان تطهو لذلك الجيش الجرار الطعام فتذبح آلاف الأغنام والعجول ، وتجلب مقادير هائلة من الفواكه ، حتى اذا وافي ميعساد الغداء ، مدت الموائد الى مسافات بعيدة ، وأقبل الجنود يلتهمون الطعام .

وقعد سليمان على كرسيه والى جـواره وزيره ، وأحاط به خـلق كثير ، وأهـر الجـن أن يأتوه باحسـن الدواب ، فيجعـلوها عن يمين الديوان وعن شـماله ، وأقبل رسـول بلقيس ، ومر على تلك اللبنات الذهب والفضة ، ورأى ملك سليمان ، فتقاصرت اليه نفسـه ، ورأى المحـل الخالى بين اللبنات فخاف أن يتهم فوضع ما معه من لبنات فى ذلك المحل ، وما زال سائرا على استحياء ، حتى وقف بين يدى سليمان مضطربا ، ولكن بشاشمة الرجل وتطلق محياه ، أعادت اليه هدوءه واطمئنانه .

وجلس الرسول يقلب ناظريه فيما حوله من عجائب وهو مأخوذ ، ووقف غلمان حسان على رأس سايمان بأطباق من ذهب ، وهي مملوءة من المسك السحيق ، وفيها صحائف من الياقوت الأحمر ، وفيها شيء من ماء الورد ، وفوقها طيور صغار ترفرف بأجنحتها ، وتنزل في ماء الورد ، وتتمرغ في ذلك المسك ، وتطير وتنتفض على الحشد الهائل ، فتعبق المكان بشذا لطيف ، وانتهى سليمان من قراءة كتاب ملقيس ، فقال للرسول :

- \_ أين الحقة التي معك ؟
  - \_ ها هي ذي ·
  - فقلبها بين يده وقال:
- -- نيها درة مثمنة من غير ثقب ، ونيها خرزة من جزع وهي معوجة الثقب .
  - صدقت ، فاثقب الدرة ، وأدخل الخيط في الخرزة ، فتناول سليمان الدرة وقال :
    - \_ من لي بثقبها ؟

فتقدمت أرضة ، فأخذت شيعرة في فيها ، ومرت في الخرزة حتى خرجت من الجانب الآخر ، ورسول بلقيس ينظر في ذهول ، وتناول سليمان الخرزة وقال :

- من لهذه الخرزة يسلكها بالخيط ؟
  - فقالت دودة بيضاء :
  - أنا لها يا نبى الله .

فأخذت الدودة خيطا في فمها ، ودخلت الثقب فخسرجت من الجانب الآخر ، وقدم الرسسول ما بقي معسه من هدايا ،

غلم يقبلها معليمان : فما كان ليقبل منهم الا أن يهجروا عبادة الشمس الى عبادة الله ، فقال :

-- أتمدوننى بمال ؟ ! فما آتانى الله خير مما آتاكم ، بل أنتم بهديتكم تفرحون .

- مولاى !!

- ارجع اليهم ، فلنأنينهم بجنود لا قبل لهم بها ، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون .

وعاد الرسول الى بلقيس وقد ملىء عجبا ، وجعل يقس عليها ما رأى نمى ملك سلبمان العريض . فغمغمت :

\_ والله ما هذا بملك ، وما لنا به من طاقة .

#### - 0 -

تاهبت بلقيس للانطلاق ، وخشيت على عرشها العظيم ، فاغلقت دونه الأبواب ، ووكلت به حراسا شدادا ، ولما تم كل شيء أذن بالرحيل ، فشخصت الملكة الجميلة الى سليمان في ركب هائل ، وتقضت ليالى وأيام ، وفي ذات يوم خسرج سليمان وجلس على سرير ملكه ، فرأى هرجا قريبا منه ، فقال :

- \_ ما هذا ؟
- بلقيس يا رسول الله .
- سوقد نزلت منا بهذا المكان ؟
  - ــ نعم .

فأطرق سليمان يفكر ، ان الهدهد وصف له عرشسها فأسهب في الوصف ، فلو أنه أحضره أمامها الساعة لكان في ذلك آية عظيمة ، ودليل على قدرة الله الفائقة ، فرفع رأسسه وقال :

\_ يأيها الملأ ، أيكم يأتينى بعرشمها قبل أن يأتونى مسلمين ؟

قال عفريت من الجن:

ــ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ، وأنى عليه لقوى, أمين .

وقال آصف:

\_ انا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك .

\_ حقا ؟

ــ انظر يا نبى الله الى جهة اليمين .

فنظر ، نما رجع نظره حتى رآه مستقرا عنسده . كان مقدمه من ذهب مطعم باليواقيت الحمسر ، والزمرد الأخضر ، ومؤخره من فضة ، مكلل بألوان الجوهر ، وله أربع قوائم ، قائمة من ياقسوت أخضر ، وقائمة من ناقسوت أخضر ، وقائمة من زمرد أخضر ، وقائمة من در أصفر ، وكانت صحائف السرير من ذهب خالص ، كان عرشا رائعا ، فشعر بشكر ، ونكس راسه في تواضع وقال :

- هذا من فضل ربى ، ليبلونى الشكر أم أكفر ، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ، ومن كفر فان ربى غنى كريم .

ــ نكروا لها عرشــها ننظر اتهتـدى أم تـكون من الذين. لا يهتدون .

فأخذوا يزيدون فيه وينقصون منه ، محاولين أن يخفوا بعض معالمه ، وأمرهم ببناء صرح ، فبنوه من زجاج مستور .

وأقبلت بلقيس رائعة الحسن ، شديدة الأسر ، تهفو اليها القلوب ، وما ان رأى جمالها حتى مال اليها ، واستقبلها باشا وكانت في ذهول الرأت في ملكه عجبا لم تر مثله ، يأخذ بالألباب ، ويحير العقول ، وقادها الى حيث كان عرشها ، وقال :

\_\_ أهكذا عيشك ؟

فقلبت نظرها فيه في دهش ، وقالت :

ــ كأنة هو .

وقادها الى الصرح ، وقال لها :

\_ ادخلی .

نظرت الى صقال الصرح فرأت الأشياء معكوسة فيه فحسبته لجة ، فكشفت عن ساقيها الرائعتين البديعتين ، فغض سليمان من بصره ، وقال :

ــ انه صرح ممرد من قوارير ٠

وعاشت بلقيس عند سطيمان أياما تقضت كحلم جميل ، رأت فيها عجائب وأسرارا ، وأشياء تحير العقول ، فأيقنت أن سليمان نبى كريم ، فآمنت به ، ورفعت رأسها الى السماء وقالت :

ــ رب ، انى ظلمت نفسى وأسلمت الله رب العالمين .

----E-}{----

## اس\_\_\_ةر

قصية استر الواردة فى التيوراة كتبها مردخاى نفسه ، ولما كان أحد أبطال القصة فقد كتبها من الزاوية المشرقة ، وقد عالجتها علاجا يختلف عن التوراة » .

#### - 1 -

قصر هائل عظیم ، یوحی بالفخامة والسروعة والغنی ، انه قصر الملك احشویروش الذی انتشر سلطانه علی الهندد و فارس والبلاد المهتدة الی كوش ، انه قصر اغلق أبوابه علی روائع وبدائع ، انه كنز احتوى في بطنه كنوز .

والتف بالقصر حسراس شسداد ، حسراس يفسدون ، يروحون ، حراس واقفون لا يتحسركون ، ووقف مسردخاى الم باب القصر الهائل ، وقد آرندى ثيابا مزركشة ، وتصرم قت وهو منتصب كتمثال ، لا تختلج فيه خالجسة ، وان نت الذكريات تتتابع في راسه ، فتوحى اليه التأمل والتفكير .

راحت ذكريات الأيام الخوالي التي المضاها في اورشليم

تفد الى ذهنه ، انه يرى نفسه فى المعبد بين قومه يعبد اله اسرائيل ، فيشيع فى صدره حنان ، ولكن سرعان ما ينمحى ذلك الاحساس ، لينتشر احساس آخر يضيق صدره ، ويحرك أشجانه ، فقد قفزت الى رأسه مشاهد اجتياح جيوش بختنصر لبلاده ، انها لتتدفق تدفق السيل العارم ، مخلفة وراءها الخراب والدمار ، ورأى بعين خياله دماء اليهود تجرى فى الطرقات ، وقد تناثرت أجساد القتلى أشلاء ، ورأى نفسه يسقط فى ايدى الأعداء ، ويساق مع الأسرى زمرا ، حتى اذا بلغ الساحة الفى يكنيا ملك اليهود ند جىء به أسيرا ، ورأى نفسه وبنى اسرائيل وهم ينطلقون كقطيع من الأنعام ، منكسى الدرءوس ، اسرائيل وهم ينطلقون كقطيع من الأنعام ، منكسى الدرءوس ، يحدوهم الذل ، ويعلوهم العار حتى خرجوا من فلسطين ، يحدوهم الذل ، ويعلوهم العار حتى خرجوا من فلسطين ،

وسمع وقع أقدام ، فانتبه الى ما حوله ، فرأى أميرا من الأمراء قادما ، فحياه ، وما غاب الأمير فى القصر حتى عاد مردخاى الى ما كان فيه .

رأى نفسه وهو يباع بأسواق الرقيق بفارس الى رجل فقير ، لم يكن صاحب ضياع أو قصور ، بل كان صاحب عمل ، فاشتراه ليعاونه فى عمله ، ورأى نفسه وهو يعمل لذلك الرجل ، حتى كسبب ثقته ، ثم كاتبه على أن يهب له حريته لقاء مبلغ كبير ، ولما كان مردخاى يهوديا ، كان قادرا على كسب الأموال ، فراح يعمل حتى ادخر ما يفك به رقه ، ويعيد اليه حريته .

واستمر مردخاى يفكر ويقطب الفكر ، حتى انتهت نوبته ، فدخل غرفة من غرف القصر الكثيرة التي خصصت لن يعملون فيه .

دخل مردخاى غرفته ، فألفى استر تتطلع الى صورتها فى المرآة ، وقد لاح فى وجهها الرضا ، كانت رائعة الحسن ، شديدة الأسر ، عيناها تلمعان ببريق يخطف القلوب ، شعرها الاسود الجميل المسترسل خلفها ، يزيدها روعة وحسانا . كانت فى السابعة عشرة ، يتدفق فيها الدم الفوار ، ويزينها تاج الشباب .

رماها بنظرة خاطفة ثم قال لها:

- تفتحت يا استر ، تفتح الأزهار في الربيع ، ما أجمل حسنك !

فقالت اسشر في دلال:

- أأنا جميلة حقا ؟

فقال مردخای وقد شرد بصره:

-ما خلق الله هذا الجمال عبثا ، لابد يا استر أن يبذل لمصلحة بنى اسرائيل .

فقالت له استر:

- ماذا نستطيع أن نفعل ؟

- الجمال يا استر يفعل بالرجال الأعاجبيب ، انه يلين التسى القلوب ، واننى لأرجو أن استطيع بهذا الجمال الساحر أن أصون مصالح شعبنا ، اننا يا استر شعب مبغض ، يكرهه كل الشعوب ، الآن الله فضلنا عليهم ، جئنا الى هنا ونحن أسرى

وعبيد ، ولكن بجدنا اغتنينا وأصبحنا أصحاب الثروات في هذه البلاد ، ان فارس والهدد وكل هذه البلدان اصبحت في قبضة يدنا .

فقالت استر وهى تميل براسها الى الوراء ، وتنظر الى صقال المرآة .

ــ هذا جميل .

فقال مردخاى:

\_ هذا جميل ما دامت الغشاوة على أعين الناس ، اما اذا انتشعت تلك الفشاوة ، ورأوا اننا نستولى على منابع الثروات ثاروا علينا ، ويا ويلتنا اذا ثار الناس علينا ! ستراق دماؤنا ، وتترك أجساما للكلاب . كنت يا استر يوم غزا بختنصر بلادنا صغيرة ، ولو كنت عاينت ذلك اليوم الرهيب ، لما غادرت عينيك مشاهد ذلك اليوم المشئوم .

فقالت له استر:

\_ اتظن يا عمى أن يعود علينا يوم شديد كذلك اليوم ؟

\_ هذا رهن بأن يفطن رجل واحد الى ما أصبحنا فيه ،

ثم يقوم بتأليب الناس علينا ، ان الشعوب تبغضنا يا استر ، تبغضنا من أعماق قلوبهم ، كأنما بيننا وبينهم ثارات .

فقالت استر وهى تنظر اليه بعينيها النجلاوين الساحرتين : \_\_ مصائرنا هنا معلقة بخيط واه .

فقال مردخای مؤمنا:

\_ وستظل معلقة بذلك الخيط الضعيفة ، الا اذا استولينا على هذا القصر .

فقالت في دهش:

\_ نستولى على هذا القصر ؟

ــ اجل يا استر نستولى عليه ونتحكم فيه ،

- \_ من ذا الذي يستولى عليه ؟!
- ــ انا وانت يا استر ، انا بدهائى ، وانت بجمالك ، اننى ما جئت الى هذا القصر الا الاتسلط عليه ، وأحرك رجاله ، ايعملوا على ما فيه مصلحتنا نحن اليهود .
  - فقالت له استر وهي ترمقه بنظرة فاحصة :
  - ــ هذا حلم لذيذ ، وما أحسب أن ذلك ميسور .
    - فقال وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة خبيثة :
- ــ ما أيسر ذلك على من ينفق الأموال ، ويقدم مثل جمالك الفاتن البديع .
  - وصمت مردخاى قليلا ، ثم قال :
- ــ اتعرفین مموکان حکیم المملکة ، الذی لا یقطع الملك أمرا الا اذا استشماره ؟
  - ــ نعم أعرفه .
  - \_ انه طوع بناني .
  - \_ وبماذا استملت ذلك الشيخ الفاني ؟
    - \_ أغرقته بهداياى
      - فقالت وهي تضحك:
    - أنت الحكيم يا عماه .
- ــ انه ليس وحده الذى استملته الينا ، فهناك الخصيان السبعة ، الذين لا يفادرون الملك في الليل أو في النهار .
  - ورمقته من طرف عينها ، وقالت له في خبث :
  - أتحسب أننا ننجح في استمالة كل الرجال بالمال ؟
    - فقال لها مردخاي وهو يبتسم في زهو:
    - من لم يأسره المال يأسره الحمال .

تاهب القصر للوليمة الكبرى ، التى أعدها الملك احشويروس الأمراء ، وأشراف قومه ، ورؤساء مملكته ، وكان هدف الملك من هذه الوليمة أن يظهر للناس عظمته ، ليزداد فى اعينهم رفعة ، لذلك أنفق على هذه الوليمة بسخاء .

وتوافد الأمراء والأشراف الى حديقة القصر الهائل ، واقبل الملك يتألق كجوهرة ، ربدأ الحفل ، وجاء الخدم يحملون كئوس الذهب والفضة ، ينطلقون بين أعمدة المرمر الهائلة ، التى كسيت ستأثر بيضاء وخضراء وزرقاء ، وينسلون الى حيث جلس المدعوون ، يقدمون لهم الخمر ، وراح الجميع يعبون الشراب حتى ملئوا نشوة .

وانتضى الليل والجميع فى حبور ، حتى اذا قام الملك انصرف الجميع ليعودوا الى الوليمة فى اليوم التالى ، واستمرت وليمة الأمراء والأشراف مائة وثمانين يوما ، الموائد تمد ، والخمر تصب فى البطون ، نتدير الرءوس .

وأعدت الملكة وشستى وليهة للنسساء ، فما كان الرجال والنساء يجتمعون فى مكان واحد ، واسستمرت هذه الوليهة أياما واسابيع وشنهورا .

واراد المسلك أن يشرك عامسة الشسعب فى الاعجساب بعظمته ، فدعا الشسعب الى قصره ، ودعت المسلكة وشتى النساء الى جناحها ، وراح الخدم يصبون الخمر حتى جرت انهارا .

وانتشى الملك ، ولعبت الخمر برأسه ، فقال للناس : ـ ان امراتي أجمل امرأة في هذه البلاد .

وصمت الناس ولم ينبس أحدهم بكلمة ، فقال الملك :

\_\_ ألا تصدقون ؟ سترونها الآن ، وستحكمون أنها أجمل امرأة في الوجود .

ونادى الملك خصيانه:

- بزتا ، حربوتا اذهبا الى الملكة وتولا لها اننى اطلبها هنا ليرى الناس جمالها البديع ،

وذهب بزتا وحربوتا ، وكان مردخاى حاضرا هذه الوليمة ، فلمعت فى ذهنه فكرة ، فاقترب من الخصى كركس ، وهمس فى اذنه:

- هذا فظيع ، ليت الملكة ترفض الحضور ، كيف تحضر الملكة الجليلة الى هؤلاء السكارى ؟ انها لو جاءت لسقطت هيبتها ، من يدرى ماذا تفعل الخمر برءوس هؤلاء الحمتى ، ما كان لمولانا، أن يفعل هذا .

وصمت قليلا ، ونظر الى الخصى ، ليرى أثر كلامه فيه ، فألفى على وجهه دلائل الحيرة والتفكير ، فقال همسا:

ــ الو كان لى من االأمر كثير أو قليل ، لذهبت اليها أشير عليها بعدم المجيء .

ولاح فى وجه الخصى العزم ، ثم انطلق الى جناح الحريم ، ومردخاى يرمقه ، وقد انتشرت فى صدره نشوة ، فقد بدأ ينفذ الخطة التى نسجها شيطانه ، وتلفت يبحث عن مموكان الحكيم حتى وقعت عيناه عليه ، فذهب منسلا اليه ، فلما رآه مموكان حياه فى حرارة وترحيب .

ووقف مردخاى يقدح ذهنه ، وينتقى الألفاظ التى يوحى بها ألى مموكان دون أن يثير ريبه ، وبقى يترقب ، حتى أذا ما لمح الخصيان عائدين ، وسوس لموكان :

- انظر الله انهم يعودون خافضى الرعوس ، يخيل الى ان اللكة رفضت المجىء ، فلو أنها رفضت اطاعة الملك لكان فى ذلك اهانة لا للملك وحده ، بل للشعب جميعا .

وانتقل مردخای من جواره بعد أن وسوس له بما يريد ، واندس بين المجموع .

وتقدم الخصيان الى الملك وقالوا:

ــ رفضت جلالتها الاذعان الأوامركم يا صاحب الجلالة ، وقالت انها لا تقبل أن تجيء تعرض نفسها على سكارى يترنحون .

وارتفعت أصوات استنكار ما لبثت أن خفتت وزالت ، لما هب الملك غاضبا يصيح :

- ــ أين مموكان ليرى رأيه في هذه العاصية ؟
- وتقدم الحكيم من الملك وهو يحنى رأسه ويقول:
  - مولای ؟
  - \_ ما رأيك يا مموكان فيما أتته الملكة الآن ؟

- ان ما فعلته يا مولاى ليس جريمة فى حقىكم وحدكم ، يا صاحب الجلالة ، ولكنه جريمة فى حق الشيعب جميعا ، لقد سمع جميع النساء المدعوات الى وليمة الملكة وشتى بذلك الرفض ، وما هو الا الغد حتى يكون نبأ هذا الرفض تد مالأ البقاع ، وبلغ مسامع النساء فى مشارق مملكتكم ومغاربها ، فاذا ما أمر رجل امرأة أمرا رفضت طاعته تشبها بالملكة وشتى التى رفضت طاعة الملك .

ان: االأمر أخطر من ظواهره يا صاحب الجلالة ، لذلك يحتاج

فى معالجته الى قسوة وحزم حتى تعيد يا مولاى الى الرجال هيبتهم وكلمتهم المسموعة .

ان الأمر أخطر من ظواهره يا صاحب الجلالة ، لذلك تطرد من القصر ، لتكون عبرة للنساء اللاتي يداخلهن الغرور ، فيعصين أوامر أزواجهن ، وليكتب بذلك الى جميع عمالك يا مولاى ، ليذاع على الشعب ، مؤكدا أن الرجل هو رب البيت ، الآمر وحده فيه .

فأعجب الملك برأى حكيمه ، فقال :

- على بالكتاب ، ليكتبوا الى أتطار مملكتى ، أن الملك أحشبويروس قد طلق الملكة وشتى ، لعصيانها أوامره ، فما كان. لأمرأة أن تعصى زوجها ، لأنه وحده الحاكم في بيته .

وخرجت الأوامر الملكبة الى غارس والهند والبلاد المتدة الني كوش ، وخرج الناس من الوليمة يتحدثون في هذا الأمر الخطير ، وأسرع مردخاى الى استر ابنة اخيسه يزف اليها نبأ انتصاره الكبير ،

---+£3(3+---

دخل مردخاى على استر ، فألفاها كعادتها أمام المرآة تتزين ؟ وتتطلع فى اعجاب الى حسنها ، فدنا منها وقال وهو يتفرس مى مفاتنها :

- يا استر آن لهذا الجمال أن يسود .

ولمحت استر تلك الابتسامة العريضية التي ارتسمت في وجهه 6 فاستدارت وقالت له:

- ماذا جرى يا عمى ؟

فقال مردخای و هو یرنو الیها نی خبث ، والسعادة تاوح نی وجهه :

- طلق الملك الملكة ، وطردها من قصره .

فقالت استر وهي تنظر اليه مليا:

ــ ومالى أراك سعيدا كأنما عادت السعادة الى شعب أسرائيل ؟

مقال مردمخاى وهو يمد ذراعه موق كتفها البديع:

- أغريرة أنت يا أستر أم تتخابئين ؟ أما تدرين أهبيسة ذلك لنا ؟ أن الملك بعد أن طيرد زوجته سيحس وحشسة ، وسيشعر بغراغ ، وسينشد السلوى ، سيبحث عن العذارى الفاتنات في مملكتسه ، وهل فيها من هي أفستن منك يا أستر ؟ مساقدمك اليه لتسلبيه قلبه ، وتقوديه حيث تقودينه ، ولن تقوديه

الا الى ما هيه مصلحة بنى اسرائيل ، ستصحبين مالكة فؤاده ، فجمالك آسر قاهر ، تعنو له المهج ، وتذل له أعناق الجبارين ، انك يا استر درة ، وستكونين أغلى درة فى مملكته ، فما خلق. الله هذا الجمال الا للملوك .

فقالت استر:

- أتقدمني يا عمى حظية للملك ؟

— وماذا في ذلك يا استر ، وهل كان هذا يشين يهودية ؟! على كل يهودى أن يقدم أى شيء وكل شيء في سببيل بني أسرائيل ، عشت اعمل لهذه اللحظة مضحيا بالعمر كله ، المجنب اليهود نكبة من النكبات التي خصهم بها الزمن ، فاذا الاحت لى الفرصة اتحسبين أنني أدعها تمر ؟ لا يا استر ، أنني ربيتك بعد موت أخي وزوجته ، واتخذتك بنتا ، وصرت أرعى جمالك واتعهده ، الاقدمه قربانا إلى اله اسرائيل ، يا طالما فكرت في الطريقة التي استغل بها هذا الحسن الفتان ، لقد شغلت ذهني اللان الفكر ، وها هي ذي الفرصة الذهبية تلوح . . لا تحسبي يا استر أنها جاءت سهلة هينة ، انها ما الاحت لنا الا بعد كد وتدبير ، وامعان في الكد والتدبير .

وغمغمت استر وقد شرد بصرها:

- حظية الملك .

- أجل ، حظية الملك ، حظية الملك التى تقدم جسدها صيانة لمسالح شعبها ، يا لها من تضحية كريمة خليقة بنسا يا استر .

وصمت قليلا وفكره بعمل ، ثم قال هامسا:

- غلمان الملك رهن اشارتى ، سأوحى اليهم أن يشيروا عليه أن يبعث رسله الى انحاء مملكته يلتمسون العذارى الفاتنات ،

ويدفعون بهن الى هيجاى حارس النساء ، ويدخلونهن على الملك ، فمن راقت عينيه ، فلينصبها ملكة مكان وشتى ..

اطمئنی یا استر ، نهیجای صدیقی ، ساسیخو علیه ، لیتفنن نی تطییبك وتزیینك حتی اذا دخلت علی الملك سلبته لبه وارادته ، نصار أسیر جمال بنت الیهود .

مقالت استر حالمة:

\_ لكأنما كل ذلك قد انتهى .

فقال مردخای وهو يتطلع اليها في اعجاب:

ــ انى اراك الساعة يا استر وعلى راسك الجميل يتالق تاج مملكة أحشويروس ا

فقالت وقد التمعت عيناها رغبة .

ــ يا للأحلام العذاب ص

#### \_ 6 -

بعث الملك رسله الى أنحاء مملكته يلتمسون الفتيات الأبكار الجميلات ، وتوافدت الى القصر فتيات رائعات الحسن ، ممشوقات القد ، كن أمشاجا من الروعة والجمال ، ودفع بهن الى هيجاى حارس النساء ، ليطيبهن بالعطور والأدهان .

وفى ذات يوم همس مردخاى فى أذن هيجاى ، أنه عثر على تحفة من تحف الجمال ، وطلب من صديقه أن يأتى معه ليراها ، فأنه على ثقاة من أنها سستبهر الخصى الخبدير فى النساء ال

وانطلق هیجای ومردخای الی حیث کانت استر ، غلما وقعت عینا هیجای علیها ، وهی تتلألا وتلمع ، لاح فی وجهه الاعجاب وهمس:

- يا للجمال! انها كنز يا مردخاى .

فقال مردخاي وهو ينحني أمام الخصى :

- اننى أضع هذا الكنز بين يديك يا هيجاي ٠٠

نقال هيجاي ، وعينه الفاحصة تجول في مفاتن الفتاة :

- جمال طاغ ، لا يستطيع أن يثبت أمامه أنسان ، أبعث بها الى بيت النساء ، وسأنزلها في أغذم مكان: ، أننى لم أنتذب من بين مئات الواغدين الى القصر الا سبع غتيات ، سأضم اليهن استر .

فقال مردخای وهو فرحان:

\_ غدا سأبعث بها اليك .

وخرج هیجای ، وأقبل مردخای علی استر یضمها الیه نشوان بخمر النصر ، وراح یهمس فی انفعال :

- غدا يا بنت أخى ينضح جمالك جمالهن ، كما ينضح نور الصباح أضواء السرج .

-----

تأهبت استر للانطلاق الى بيت النساء ، فاقترب مردخاى منها وقال لها:

ستذكرى يا استر وصاياى لك ، اياك ان يعسرف احسد أنك يهودية ، لأنه اذا انكشف هذا الأمر فقدنا عطف الناس ، تذكرى يا استر أنك ما دخلت هذا القصر الالتسهرى على مصالح بنى اسرائيل ، ان قلوب اليهود جميعا ملتفة حولك ، و آمالهم معقودة عليك ، مصالح بنى اسرائيل أولا ، ثم ياتى بعد ذلك أى شىء ،

وأقبل علام من علمان القصر ، ليأخذ استر الى بيت النساء ، فسارت متأنقة متألقة ، وقبل أن تعادر المكان قبلت مردخاى ، وانطلقت وهو واقف يرقبها خانق القطب ، غلما اختفت عن عينيه غمغم :

- اذهبى يا استر فى رعاية اله اسرائيل .

ودخلت استر الى بيت النساء ، فالفت فتيات أنضر من الورود ، وأطيب من الأزهار ، فمشت فى صدرها الرهبة ، وكادت تتعثر من الخوف ، ولكنها تذكرت اطراء مردخاى وهيجاى لجمالها ، فاستردت ثقتها ، ورفعت رأسها تيها بحسنها

ودفع بها الى هيجاى ، مكان يعسالجها بالأدهان والطسيب

والعطور الأيام والأسابيع والشهور ، فزادت استر روعة على روعة ، وجمالا فوق جمال ،

كان هيجاى يدفع الى الملك بعذراء كل ليلة ، فما تنقضى الليلة ، ويلوح نور الصباح ، حتى يدفع بالمرأة الى حارس السرارى ، لتضم الى قطيع النساء المترقبات اشارة من الملك للتسرية عنه ليلة .

كانت استر ترقب العذارى الداخلات الى مخدع الملك أول الليل ، الخارجات منه اول النهار وفى قلبها فرحة ، لأن احداهن لم ترق عينى الملك ، فمد ذلك فى حبل الأمل أمامها ، لأنه لو استولت امراة على قلبه واتخذها ملكة مكان وشتى ، قبل أن تدخل هى عليه ، لكان فى ذلك تحطيم الآمالها ، وانهيار للرؤى العذاب التى تتراءى لها ، ولكن ما كانت تلك الفرحة تدوم ، بل كانت تغيض اذا ما خطر على بالها أن مصيرها قد يكون كمصير الأخريات ، اللاتى كان كل حظهن فى هذا القصر ليلة واحدة فى فراش أحشويروس ، ليلة دافئة مليئة بالأحلام ، تعقبها ليال طوال باردة ، كلها سأم وملل وفراغ .

وجاعت الليلة المرتقبة ، ليلة دخول استر على الملك ، فأخذ هيجاى يتفنن في تزيينها ، حتى كانت آية من آيات الحسن والابداع ، وقبل أن تدلف الى مخدع الملك ، راح يوصيها بما تفعل ، لتنال في عينى الملك حظوة .

وانقضت الليلة كحام بهيج ، حلم كله نشوة ، واقبل الصبح ، فذهبت استر الى حجرتها ، واستلقت مسترخية على فرائسها ، واطلقت الفكارها العنان ، راحت مشاهد الليلة الماضية تمر أمام أعين مخيلتها ، أنها لترى الملك يدنو منها متدلها ، وأنها لترى نفسها وهى تتثنى فى دلال ، يا لها

من ليلة ! ترى اتطفو ذكراها في رأس الملك ام ترسب ، كآلاف الليالي التي أمضاها غارقا في اللذة ؟ ٢

ومر النهار واستر تترجح بين اليأس والرجاء ، وما والمي الليل ، حتى كان هيجاى عندها يزف اليها البشرى الفالية ، ان الملك يطلبها ليلة ثانية .

وتصرمت الليالى ، والملك يطلب استر كل ليلة ، فقد شعف بها حبا ، وفى ليلة من الليالى لعبت به الخمر وأفائين المرأة . فوضع التاج على رأس استر البارعة .

وأعد الملك وليمة هائلة ، دعا اليها الأمراء وأشراف القوم ورؤساء العشائر ، وأعلن أنه اتخذ استر له زوجة ، وانتهت وليمة استر ، وقد أصبحت بنتاليهود ملكة على البلاد ، بينما كان مردخاى الذى مكر ودبر واقما بباب القصر ، تشيع مى صدره نشوة عارمة .

#### -- V -

اصبحت استر سيدة القصر ، ومسردخاى حارس بابه ، وعلى الرغم من ذلك كانت الرسل تمشى بينهما ، كانت تصل اليه أنباؤه .

وفى ذات يوم ، لاح فى ذهنه خاطر ، ان استر أصبحت ملكة ، فها يدريه أنها قد تستبرىء هذه الحياة ، وتنسى حكمة دخولها القصر ، فاذا وقعت لبنى اسرائيل محنة ، تراخت فى مد يد العون اليهم ، فتكون الطامة العظمى ، اقلقه ذلك الخاطر ، وراح يقدح فى ذهنه حتى اهتدى الى أن خير ما يفعله ، أن

ا ١٦١ ( قصص من الكتب المقدسة ) يتقرب هو نفسه الى الملك ، فهسو يثق فى نفسه أكثر من نقته فى غيره ، ولو كان ذلك الغير استر نفسها .

وقر رأيه على أن يعمل ليتقرب من أخشويروش ، ولما كان يعلم أن القصور مسارح للدسائس والمؤامرات ، أخذ يتحسس لعله يقع على مؤامرة يرغع أمرها الى الملك ، فتنيله القسرب والحظوة .

راح مردخای یسترق السمع لکل حدیث ، ویحصی حرکات رجال القصر وسکناتهم ، وفی ذات لیلة رای غلامین من غلمان الملك یتستران بالظلام ، ویتسللان الی رکن قصی یتناجیان ، فانطلق خلفهما کطیف ، ووقف قریبا منهما یحتمی بالجدران ، یسمع .

كان الغلامان غاضبين حانقين ، فراحا يتآمران على الملك » وما انتهيا من بثهما ونجواهما ، حتى انطلقا الى القصر على حذر ، ولو التفتا خلفهما لتيقنا أن سرهما قد افتضح .

وبعث مردخاى الى استر أن ترفع الى الملك أن مردخاى قد قد وقع على مؤامرة دنيئة بيتت بليل ، أن بغثان وترشى خصيى الملك ، حارسى الباب يدبران اغتياله ، فهرعت استر الى الملك ننبئه بالخبر .

وقبض على الغلامين ، وجرت محاكمتهما ، مثبتت ادانتهما ، وحكم عليهما بالقتل والصلب ، اما مردخاى فقد فكر الملك في مكافاته .

كان الملك يثق في هامان ، الأنه كان حصيف الرأى ، بعيد النظر ، فكان يستشيره في كل أموره ، فبعث اليه ، وقال له:

-- ان مردخای أنقذ حیاتی ، وانی أفكر فی آن أدنیه منی ، فماذا تری ؟

فقال هامان:

ــ اننی یا مولای اری ان تمنحه جائزة ، وان تدعه حیث هــو .

ــ لماذا يا هامان ؟

ــ لأنه يهودي ، واليهودي لا يخلص الا لنفسه .

وطلب الملك استر ، فدخلت عليه ، وجعلت تداعبه في رقة ودلال ، ثم قالت له:

\_ ماذا فعلت لمردخای یا مولای ؟

فقال أحشويروش وهو يضحك :

\_\_ أعطيته ما يتمنى ، قيل لى ان غاية ما يتمناه يهودى أن تمالاً جيوبه ذهبا .

وأحست استر قهرا ، ولم تعترض خشية أن تكشف عن خبيئة نفسها ولكنها رأت أن تفعل شيئا ، قد تستغله يوما ، فقالت :

ــ ان ما معله مردخای يستحق أن يسجل يا مولای .

فقال الملك:

ــ هذا حق .

وأمر أن يدون ذلك ننى سفر أخبار الأيام .

----E-)(-3+---

كان ادجاب الملك بهامان يزداد يوما بعد يوم ، فقد أثبت في اكثر من مناسبة اخلاصه للعرش وللبلاد ، اراد الملك أن يكافئه ، فرقاه ، وجعله وزيره الأول .

ولهي ذات يوم دخل هامان على الملك ، وقال له :

ــ ان اليهود العبيد الذين ومدوا الى بلادنا سبيا من أورشليم ، قد عظم نفوذهم مى البلاد ، أثروا واغتنوا واصبحوا أسياد المال المتحكمين مى الأسواق والأقــوات والأرزاق ، انهم يتسلاعبون بالأسعار ، ويمتصون دماء شعبك يا مولاى .

ولاح في وجه أخشويروش الاهتمام ، فراح هامان يقول في اخلاص :

ـ لو كان نفوذهم قد قصر على دنيا المال لهان الخطب ، ولكن نفوذهم تغلغل في كل وكان ، علموا الرؤساء الرشوة ، وبذروا في قلوبهم الطهم ، وغرسموا في النفس الأحقاد ليشغل الشعب بأحقاده عنهم ، فيسلبوه هناءه وهم آمنون غضبه ، انهم يا مولاى أس كل البلايا في البلاد ، انهم ....

وصمت هامان فجأة ، فقال في لهفة :

ــ انهم ماذا يا هامان ؟

فقال هامان وهو يتحامى أن تتلاقى عيناه بعيني الملك :

ــ معذرة يا مولاى ، انهم لو قدروا على أن يقوضوا عرشكم تحتكم لتوضوه .

فبان الغضب في وجه الملك ، وقال :

انهم أخبث أهل الأرض ، ماذا ترى أن نفعل فيهم ؟
 فقال هامان في حماسة :

-- نستأصلهم ، نقتل أطفالهم وغلمانهم ، وشبابهم ونساءهم ، ورجالهم وشيوخهم ، فنستريح من شرورهم .

فقال الملك في انفعال:

... هذا هو الرأى يا هامان .

فقال هامان في حماسة:

ــ اننى على استعداد الآن أدمع لمن يقومون بقتلهم عشرة الآن وزنة من الفضة ، يؤتى بها الى خزائن الملك .

فقال الملك وهو يخلع خاتمه:

ــ ابق الفضة لك ، خذ خاتمى ، وأصدر الى الولاة أمرا بقتل كل يهودى في ولاياتهم .

ودعا هامان كتاب الملك ، وأمرهم أن يكتبوا الى الدهاةنة والولاة بقتل جميع اليهورد في ولاياتهم ، في الثالث عشر من شهر آذار ، ولما تمت كتابة الرسائل ، ختمت بخاتم الملك ، وانطاق الرسل الى الولاة والحكام .

## -9-

علم مردخای بالامر الملکی القاضی باباده الیهود نی فارس والهند ، والبلاد المهده الی کوش ، فشسق ثیسابه ، وانطسلق الی میسدان القصر یصرخ وینوح ، وراح یحثو التراب علی راسه ، ورای جواری استر ما حل بمردخای ، فدخلوا علیها ، وقالوا لها :

- ان مردخای غی میدان القصر یصرخ ، وقد ارتدی ثیابا ، هلهله ، فاغتمت استر ، وبعثت الیه ثیابا جدیدة لیرتدیها ، فرد الیها الثیاب ، وارسل لها مع رسول :

- ان هامان قد استصدر أمرا بقتل جميع اليهود في الثالث عشر من شهر آذار ، لقد نزلت المحنة بشعب اسرائيل ، فوجب عليها أن تمد يد العون الى شعبها الذليل ، صار عليها أن تدخل على الملك ، مستغلة سلاح جمالها ، ملتمسة منه الرأغة بأهلها ،

فبعثت اليه مع الرسول:

- أنسيت يا مردخاى تقاليد هذه البلاد ؟ كيف أدخل على الملك دون أن يدعونى ، أن كل من يدخل عليه دون دعوة نصيبه القتل ، الا من يمد له الملك قضيب الذهب ، ماذا يكون حالى لو دخلت عليه ، ولم يقدم الى قضيب الأمان ؟! سيكون مصيرى القتل يا مردخاى ، وأن مما يزيد في مخاوفي أن الملك لم يطلبنى منذ ثلاثين يوما .

#### فبعث اليها مردخاي:

- لا تحسبى يا استر انك ستنجين من هده المذبحة ، لانك زوجة الملك . انك يهدودية يا استر قبل أن تكونى ملكة ، وما أيسر أن يبلغ الملك ذلك ، انك سستقتلين حتما اذا أحجمت عن الدخول عليه ، اما اذا أقدمت ودخات على أخشويروش العاشق الولهان ، نمن يدرى ؟ فقد يكون في ذلك حياتك وحياة شعبك ، اننى على يقين يا استر أن في اقدامك بركة ، فنشجعي وأقدمي انقاذا لنفسك ، أن لم يكن انتاذا لحياتنا .

نظرت استر الى المسرة ، فحز في نفسها أن يكون مال .

جمالها الرائع العدم ، انها لو استكانت لكان في ذلك القضاء الأخير ، وانه لعزيز عليها أن تستسلم للموت دون أن تدفعه عن نفسها ، وعسرمت على أن تدخسل على المسلك دون أن يدعوها ، فقد يكون في الاقدام على الموت دفع له ، وابعاد لخطره .

وراحت استر تتاهب للمعركة القادمة ، المعركة الفاصلة بين الحياة والموت ، فجعلت تشحد سلاحها ، فراحت تتفنن في ابراز مفاتنها ، ثم تقدمت الى قاعة العرش ، ومشاعر الرهبة تنبثق من أعماقها .

نظرت استر ، فرأت الملك جالسا على عرشه ، وهامان وبعض الوزراء واقفين خاشمها ، فخفق قلبها في شدة ، ولكنها لم تنكص على عقبيها ، بل تقدمت وقد رفعت رأسها ، وانطلقت وكل خالجة غيها تنتفض رهبة ، وثبتت عيناها على يد الملك ، وأرهنت حواسها .

تقدمت رویدا رویدا ، ولمحها الملك فلمعت عیناه سرورا ، ورفت على شفتیه ابتسامة ترحیب ، ورفع یده بقضیب الذهب ، فأسرعت استر وقد ردت الیها روحها ، فقد رضى عنها الملك ، ووهب لها حیاتها .

والمبل الملك عليها ، وقال لها في بشاشمة :

- ماذا تطلبین یا استر ، لك ان تسالینی نصف مملكتی . فقالت استر فی رقة :

ــ كل ما التمسه أن يشرفنى مولاى وهامان بالمجىء اليوم الى الوليمة التى اعددتها لجلالتكم .

مقال الملك وهو يرنو اليها مي شفف :

ــ سنحضر يا استر ٠٠

واعسدت استر وليمة فاخسرة ، وتاهبت لمقابلة المسلك وهامان عدوها الخطير ، وجاء الملك ووزيره ، وبالغت استر في اكرامهما ، ولما دارت الكئوس التفت الملك إلى استروقال لها :

- ماذا تطلبين يا استر ؟ لك أن تسأليني نصف مملكتي . فقالت استر في دلال :

ــ ان كل ما أطلبه هو رضى مولاى ، وانه ليــدخل على قلبى البهجة لو شرف مولاى وهامان الوليمة التى أعدها غدا لجلالتكم .

وانصرف الملك وهامان ، وهما يحسان نشيوة ، الملك تلعب به نشوة الخمر ، وهامان تبلؤه نشوة الزهو ، مقد خصته الملكة بدعوتها مع الملك ، وميزته عن سائر الأمراء!

ودخل الملك الى جناهه ، واستلقى فى الفراش الوثير ، وحاول أن يغمض عينيه ، واذا بصورة استر تحتسل رأسه ، انه يراها بالغسة الروعة والجمال وهى تقتدم عليسه قاعة عرشه وانه ليراها نابضة بالحيساة وهى تسسقيه اليوم كئوس النشوة ، وأحس حنينا اليها ، وهفت روحه الى لقائها ، فبعث يدعوها اليه .

وجاءت استر ، وهى آية فى السروعة والحسن ، فسراح الملك يضمها اليه فى وله وهيام ، وتقضى الوقت بهيجا ، وتمددت استر فى اغراء ، وقالت :

- ان أروع لحظات حياتى يا مولاى هى تلك اللحظات التى أقضيها معك ، وتلك السويعات التى أخلو فيها بنفسى لأفكر فيك .

فقال الملك وهو يرمقها في اعجاب:

- جميل يا استر أن يستطيع الانسان أن بعيش في ماضيه السعيد .

ورأت اسنر أن الفرصة مواتية لتنفذ الى غرضها ،

ــ ما ألذ تقليب صــفحات الماضى يا مولاى ، ان بعض الحوادث اذا عشنا فيها بأفكارنا لتملؤنا نشــوة أكثر من تلك النشوة التى شعرنا بها يوم عشنا مع تلك الحوادث فى واقع حياتنا .

فقال الملك وهو يعبث بيده في شعرها السبط المتناثر على الوسائد في روعة :

ــ هذا حق يا استر .

غقالت استر وقد أغتر ثغرها عن ابتسامة رقيقة:

- ما رأيك يا مولاي في أن نمضي ليلتنا في ماضينا ؟

ــ ماذا تقصدين يا استر ؟

ــ أن نمضى هذه الليلة في قراءة سفر الآيام 6 فنبعث الى الحياة تلك الوقائع الرائعة التي طواها الزمن .

- فكرد جميلة .

وامر الملك غلمانه أن يحضرو سفر اخبار الأيام ، غلما أتوا به تناولته استر وأخذت تقسرا فيه ، والمسلك يصغى اليها شارد الفكر ، يتذكر حوادث الأيام ، واستمرت استر في القسراءة حتى اذا بلغت قصية مردخاى وتلك المؤامرة التي كانت تدبر لاغتبال الملك تمهلت في قراءتها ، حتى اذا انتهت منها قالت :

ــ هذا رجل اسدى الى الدولة اجل خدمة .

فقال الملك :

- \_\_ هذا حق •
- \_ ماذا فعلت له يا دولاي ؟
- ـ لا اذكر يا استر اننا غملنا له شيئا ، كل ما اذكره اننا منحناه بعنى المال ، ماذا يتول الناس عنا ، اننا اخطأنا في حقه ولا شك ، رجل ينقذ حياتنا ولا نكرمه ولا نطعمه ، هذا نكران !

فقالت استر وهي تطوقه بذراعها:

ــ لیت الذین حولك یا مولای مثل هذا الرجل الذی امعم قلب بالاخلاص .

واحس الملك حرارة انفاسها ، فقال في حماسة :

- غدا سنفكر ، أنا وهامان في تكريم هذا الرجل .

فقالت استر ، وقد اختلطت أنفاسها بأنفاسه :

- لى رجاء يا مولاى .

\_ ماذا يا استر ؟

ــ اذا أردت أن يكون رأى من تستثميره خالصا ، غلا تذكر له اسم من تريد تكريمه ،

ــ مما أذكر له ؟

- سله عما يشير بفعله لرجل يسر الملك أن يكرمه .

أدار عبير أنفاسها رأسه ، فقال :

- غدا يا استر نتحدث في الأمر .

فغمغمت استر:

- في وليمة الفد .

وغابا عن كل شيء الا عن نفسيهما .

--+£)<del>(3+--</del>

وافى ميعاد الوليمة التى اعدتها استر ، فأقبل أخشويروش وهامان ، وما أدارت استر عليهما كئوس الخمر ، حتى تذكر الملك ما كان فى الليلة الماضية ، فقال لهامان وهو يرنو الى استر:

- بماذا تشير علينا يا هامان في رجل يسرنا أن نكرمه أ كان هامان يشعر بحب الملك له ، فحسب أن الملك ينوى تكريمه لاخلاصه وتفانيه في عمله لمصلحة الدولة ، وانه ما سأله هذا السؤال الاليترك له فرصة الافصاح عما يحب وما يشتهي للحققه له ، فقال هامان :

\_ أرى يا مولاى أن يكلف أحد الأشراف بالباس ذلك الرجل اللباس السلطانى ، وأن يقدم له فرس الملك ليركبه فى ساحة المدينة ، وأن ينطلق الشريف أمامه يهتف : « هذا جزاء من يرضى الملك عنه ، ويأمر بتكريمه » .

فقالت استر في فرح:

\_ هذا هو الرأى يا مولاى ، يا لرجاحة عقل هامان ! وابتسم هامان في خيلاء . وقال الملك :

- خذ اللباس والفرس يا هامان ، واذهب الى مردخاى ، ذلك اليهودى الجالس ببابى ، وافعل به كل ما قلته ، انه يسرنا ان نكرمه .

واحس هامان انقباضا ، فما كان يدور بخلده أن يكرم الملك يهوديا بعدد أن أهدر دم يهود مملكته جميعا ، وغطنت استر الى عبوسه ، فافترت شفتاها عن ابتسامة خبيثة ، وقالت :

\_ ماذا يا هامان ؟ لكأنما أمر مولانا أدهشك ؟

فقال وهو يكتم غيظه :

\_ سأفعل ما أمرنى به مولاى .

خرج هامان وغى صدره أتون نار ، وذهب الى مردخاى ، والبسه لباس الملك ، واركبه فرسه ، وانطلق أمامه ينادى :

ــ هذا جزاء من يرضى الملك عنه ، ويأمر بتكريمه .

وتجمهر اليهود في ساحة المدينة يهتفون فرحا ، وسار هامان يترنح يمكاد يموت من الكهد ٠٠٠

ووفد الليل بهدوته وسكونه وأسراره . بعث الملك في طلب استر ، فأقبلت تخطر رقيقة كالنسيم ، ناعمة كالأفعى ، وارتمت في احضانه ، كأنما تلوذ به وتحتمى فيه ، فمرر يده على عنقها العاجى وعلى جسدها الترب ، وهمس في وجد :

\_ ما أروع هذا العنق البديع!

\_ هذا العنق البديع يا مولاى ستعمل فيه السكاكين .

فقال أخشويروش مرتاعا:

ــ من الذي يجرؤ أن يمسه ؟!

\_ من أساء استغلال عطفكم ورعايتكم .

ـــ من يكون ؟

\_ هامان يا مولاى ، هامان الذى حرضكم على اليهود ، الذبن أخلصوا لكم ، والذين ما كان لهم هم الا توطيد دعائم ملككم ، والذبن لم يرتكبوا أثما ، ولم يفعلوا ذنبا الا أنهم أحبوكم . فقال أخشويروش :

ــ أنى لا أفهم شيئًا ، وما علاقتك أنت بهامان وبأمره بقتل اليهود ؟

-- اننی یهودیة یا مولای ، فاذا نفذت امر القتل فیهم قطعت راسی معهم ، بحق حبی یا مولای استوهبك حیساتی وحیاة شمینی .

ولفحت وجهه أنفاسها الحارة ، ورنت اليه بعينيها الجذابةين المتبح عبدا لهما ، فتحرك حبه ، فضمها اليه ، انه لا يطيق النأى عنها ، فمن هو هامان الذى يريد أن يفرق بينه وبينها ونسى الملك المغارق فى الخمر والشمهوة ما أسداه هامان اليه وإلى مملكته ، فصاح بغلمانه :

- اذا جاء هامان المعتوه ، فادخلوه على .

## -11-

وأقبل هامان ، فأسرع اليه أحد أعوانه يفضى اليه أن الملك حاقد عليه ، فعجب هامان ، وأثبتد عجبه ، فما دار بخلاه أن يحقد الملك عليه ، ورأى أن يدخل على استر يسألها سبب ذلك الانقلاب ، وأنه ليرجو أن يجد عندها عونا ، فقد أكرمته وأصطفته على سائر الأمراء .

انطلق الى جناح الملكة ، واستأذن فى الدخول ، فأذنت له بعد أن بعثت الى الملك من يوسوس له أن هامان فى جناح الملكة . ودخل هامان وهو مضطرب ، وما أن وقع بصره على المسترحتى قال فى صوت ينم عن المشاعر المستعلة فى جوفه :

\_ بلغنى يا مولاتى أن الملك حاقد على ، ولا أدرى لفضدبه مديبا .

وصمت وانتظر أن تتكلم الملكة ، ولكنها لم تنبس بكلمة ، بل رمته بنظرة لم يرتح لها ، فملك نفسه ، وقال :

\_ لیتنی أعـرف ذلك الذی مشی بالبهتان بیانی وبین مولای .

غهبت كنبرة ، وقالت في قسوة :

\_ آنا یا هامان •

بهت ، والجهته المفاجأة ، وطارت نفسه شمعاعا ، وقال في اضطراب :

ــ انت ، انت یا مولاتی ؟!

ـ نعم أنا يا هامان ، أنا استر اليهودية التى وسوست الملك ان يبيدها ويبيد شعبها ، حتى استجاب لوساوسك .

\_ مولاتي ، ما كنت أعرف أنك يهودية ؟

فقالت له في سخرية :

\_\_ آه ! لو كنت تمرف ذلك لفسرشت طسريق اليهسود . بالورود .

\_ لا ، ما كنت أفعل الا ما فيه مصلحة مولاى ومصلحة بلادى .

\_\_ وماذا كنت تفعل ؟

ــ كنت اشير عليه أن يبيدهم ، الآن في أبادتهم حياته وحياة شعبه .

\_ يا عدو اليهود المقتلك من كل قلبى ، المقتلك بكل جارحة من جوارحى ، المقتلك مقتى للموت .

ـ يحز في نفسى أن سقط الملك في حبائلك ، أني حزين ،

حزين حتى الموت ، لان أعداء هذه البلاد تسلطوا عليها ، وأصبح عبيد الأمس السادة الحاكمين .

ــ لن يطول حزنك يا هامان ، ســاريحك من آلام نفسك الخبيثة .

ودنا هامان منها ، وهو ينظر اليها شزرا ، فصاحت به :

- ابتعد عنى ، يا أبغض من وقعت عليه عيناى ، ابتعد .

وفتح الباب ، ودخل الملك وصوت استريرن مي اذنيه .

غثارت ثائرته ، ورأى هامان بالقرب ممن شمصفف بها حبا ، فتحركت غيرته ، فصاح :

ــ یا للئیم الذی أكرمته فكفر بنعمتی ، ودخل على أهلى في غفلة منى .

فهتف هامان في توسل:

- مولاى ، أتوسل اليك أن تصغى الى .

اخرس یا فاجر

ودنت استر حتى التصقت بأخشرويروش ، فصاح :

- ما كان لن يتنكر أي أن يعيش .

- اننى يا مولاى خادمك الأمين .

ونادى الملك رجاله ، وصاح فيهم:

\_ خذوا هذا القذر واقتلوه .

- مولای ! مولای .

وانقض الرجال على هامان الأجاجى ، وخرجوا به ، ففمغمت استر في راحة :

\_ الى الجحيم يا عدو اليهود •

---E3(3+--

قتل هامان ، فخلا الجو لاستر ، فأصبح الملك أطسوع لها من بنانها ، تحركه كيف تشاء ، فكانت تنفذ أهدافها بين رشف الكئوس ، ورشف الثفور ، فمكنت لمرخادى فى القصر ، وقربته من الملك ، حتى أمر بمنحه ضياع هامان وقصره وأملاكه .

وظلت استر به حتى أقنعته أن ينقض أمره القاضى بقتسل اليهسود ، هدفع الملك بخاتمه الى استر ومردخاى ، فبعثسا الى كتاب الملك وأمراهم أن يكتبوا الى الولاة أن الملك العادل أحشويروش قد عفا عن اليهود وأكرمهم ، وخصهم برعايته ، وخرج الرسل على الخيل والبغال ، وانطلقوا الى الهند وفارس والبلاد المهتدة الى كوش ، يحملون أوامر من أصبح العوبة فى ايدى اليهود .

ولم تتنع استر بها نالته ، فحقدها على هامان لم يطفىء لهيبه المسوت ، انها تحس رغبة فى أن تبطش بكل ما يمت بسبب اليه ، فراحت تحرض الملك على قتل أهل هامان . فاستجاب لها الرجل المسلوب الارادة ، وبطش بأهل من كان أخلص الناس اليه .

وتحركت فيها روح الشر ، فجعسلت تحسرض اليهود على التنكيسل بأهل البسلاد ، لتنزل الرعب بقلوبهم ، فتمكن لأهلها في الأرض ، فقام في مملكة أحشويروش عهد من الارهاب ، في ظل استر ومردخاي ، وفي غفلة من الملك اللاهي عن شعبه

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالجسد الترب ، الذي يحوى بين جنبيه روحا تهفو الى سفك الدماء .

وراح مردخاى يقدم إلى الملك اسرابا من العدارى ، ليشعله باللذة عن المظالم الواقعة فى ملكه ، فصارت المالكة المهائلة المهتدة من الهند وفارس وكوش مرتعا خصبا لليهود ، فرضوا عن استر وقدسوها ، ودونوا قصيتها فى الكتب المطهرة!

---E-){ 3+---

# س\_\_\_الومى

( ان الذين يكفسرون بآيات الله ويقتساون النبيين بغير حتى ، ويقتسلون الذين يأمسرون بالقسط من الناس فبشرهم بعداب الميم ، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ) .

« قرآن کریم »

### - \ -

الهدوء يلف كل شيء ، حتى كان زفيف النسيم يسمع ، والمضوء الخافت المنبعث من ذبالة ضعيفة ، يبدد الظلام ، ويفرش المكان بنور واه لطيف ، نرتاح اليه النفوس ، وكان للمكان قدسية وجلال ، انه محراب نبى من أنبياء الله .

ولاح فى الضوء الخافت اللطيف شبح فتاة ترتدى البياض ، كعت فى خشوع تبتهل الى الله ، وجرت الدموع على خديها من لرهبة والوجد ، وكان فى وجهها نورانية وصافاء . واقبل شيخ يسير الهوبنى ، وقد نال منه الكبر ، يلوح فى وجهه التقى

والصلاح ، ودخل عليها زكريا المحراب ، فوجد عندها ماكهة في غير أوانها . فتعجب وقال لها:

ــ يا مريم أنى لك هذا ؟

- هو من عند الله ، أن الله يرزق من يشماء بفير حساب .

وراح زكريا يفكر ني أمره ، انه قارب الثمانين ولم يرزق ولدا ، وحز في نفسه أن يبقى فردا وقد مسه الكبر ، وتمنى أن يهب الله له غلما ، وللله وللله أن يطهم في ذلك وامرأته عاقر ، ووقع بصره على الفاكهة ، فأحيا ذلك موات الأدل في نفسه ، أن الله الذي يرزق مريم الفاكهة في غير أوانها ، قادر على أن يهب له ذريسة ، على الرغم من أنه شيخ وامرأته عاقر .

ودخل محرابه ، وسجد في خشوع ، وجمل بنادي ربه في حرارة :

-- يارب ، يارب ، يارب ،

وصفت نفسه وتفتحت روحه . وأحس كأن ينبوعا من النور تفجر في جوفه ، فبدد الظلام الذي كان يحتويه صدره ، وشعر كأنما دنا من ربه ، فقال:

-- رب ، انى وهن ألعظم منى واشتعل الرأس شيبا ، ولم أكن بدعائك رب شتيا ، وانى خنت الموالى من وراثى ، وكانت امرأتى عاترا ، نهب لى من لدنك وليا ، يرثنى ويرث من آل يعقوب ، واجعله رب رضيا .

وأطرق خاشها ، وماض النور في المحراب ، وسهم حقيقا خفيفا ، فتلفت ، قرأى ملكا كريما يقهول في صهوت أخاذ :

ــ يا زكريا ؟ انا نبشرك بغلام اسمه يحبى ، لم نجعل له من قبل سميا .

فرفع زكريا راسه الى السماء ، وقال :

ــ رب ، انى يكون لى غلام : وكانت امرأتى عاقرا ، وهد بلفت من الكبر عتيا ؟ !

منال الملك:

\_\_ كذلك فال ربك : هو على هين ، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا .

\_ رب اجعل لي آية .

- آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا .

وخرج زكريا على قومه فى المحراب ، يفيض وجهه بالبشر ، ويخفق قلبه من السرور ، ورمز الى قومه أن يسبحوا بكرة وعشيا ، فقد استجاب له ربه ، ووهب له يحيى ،

#### - 7. -

سار یحیی یقلب وجهه فی السماء ، ویصد بصره الی ملکوت الله ، فیحس رهبة وجلالا ، ویخشع قلبه ، ویعمل فکره ، کان یری الله فی کل ما تقع علیه عیناه ، انه شب فی بیت النبوة ، فرای آباه فی محرابه ، یعبد ربه ویقدس له ، فعسرف الله ، وصار یهابه ویخشاه .

وانطلق وهو مشغول الى بيت القدس ، ملمحه أترابه من الصبيان ، مهرعوا اليه ، وقالوا له :

\_ يا يحيى اذهب بنا نلعب .

فقال ألهم وهو منطلق في طريقه :

ـ ما للعب خلقت .

ودلف إلى بيت المتدس ، فرأى المجتهدين من الأحبار والرهبان وعليهم مدارع الشعر ، وبرانس الصوف ، وهم يعبدون الله فى خثس ع ، فتفتحت نفسه ، وهفت روحه اليهم ، ووقف ينظر وقد شاعت البهجة فيه ، وسكنت الطمأنينة قلبه ، واحس هدوءا عجيبا ،

وبقى فى المسجد هانئا ، تهيم روحه بملكوت السماء ، حتى اذا عاد الى داره احتات راسه فكرة ، فأتى امه وقال السها :

ـ يا أماه ، انسجى لى مدرعة من شهر ، بونسا من صوف ، حتى آتى الى بيت المقدس ، وأعبد الله تعالى مع الأحبار والرهبان .

فنظرت اليه أمه وقالت:

ــ حتى يأتى نبى الله زكريا عليــه الســلام ، فأؤامره فى فلك .

واقبـــل زكريا ، وتأهب ليــدخل محـــرابه ، نجاءته زوجه وقالت له :

ــ أن يحيى قد طلب منى أن أنسج له مدرعة من شعر 6 وبرنسا من صوف .

فالتفت زكريا الى ابنه وقال:

ــ يا بنى ، ما يدعوك الى هذا وانها أنت صبى صغير ؟ فنظر الصبى الى أبيه بعينين يشع منهما بريق الذكاء وقال :

\_ يا أبت ، أما رأيت من هو أصفر منى ذاق الموت . فانشرح صدر زكريا وقال :

ــ بلی .

ثم التفي الى زوجه وتال:

- انسجى له مدرعة من الشعر ، وبرنسا من الصوف .

#### - T -

جلس غيليبس ملك أورشليم على عرشه ، وجلست الى جواره زوجته هيروديا ، وراحت ابنتهما سالومى تنظر من النافذة ، ترقب طرقات المدينة العتيقة ، كانت هيروديا رائعة الحسن ، أندى من الندى ، وأنضر من أزهار الربيع ، كان جمالها أخاذا ، يعبث بالأفئدة ، وتهفو اليه القلوب .

وأقبل هيرودس أخو الملك ، وأخذ بأسباب الحديث ، كان يحادث أخاه ، ويرنو لى هيروديا في اعجاب ، ويرمقها في اشتهاء ، وكأنت عيناه الوالهتان تتلاقيان وعينيها ، فكأنت تحس حرارتهما ، وتفهم لفتهما ، فترق على شفتيها ابتسامة ، وتتألق عيناها ببريق السرور والارتياح .

واقتربت سالومی من هیرودس ، فهد یده وضمها الیه ، وقال وهو یرنو الی امها فی هیام :

ــ يا لروعة حسنك الجمالك يا سالومى قاهر جبار ، يهز أوتار القلوب ، ويزيد خفقات الأعئدة بين الضلوع .

مأشرق وجه هيروديا ، وقال ميليبس وهو يضحك :

- دع يا هيرودس الفتاة ، لكانك عاشق برح به الغسرام .

فقال هيرودس في حرارة ، وهو ينظر الى وجه زوجة أخيه الفتان :

- انها يا فيليبس تطعة رائعة لأقدر فنان .

وهام هيرودس بزوجة أخيه حيا ، وباداته هيروديا ذلك النفرام ، فراحا يتلقيان ، وملك حبسه لها حواسسه ، وسيطر عليه ، فلم يطق أن يشاركه فيها انسان ، ففكر ودبر نم قابل هيروديا ، وناجاها وهمس لها بما عقد عليه العزم ، غلم تثر ولم تفزع ، بل شجعته على أن يقدم على انفاذ ما دبر ، فقد كانت امرأة تهوى المغامرات .

وفى الليلة الموعودة ، تدثر اعسوان هسيرودس بالظلام ، وانسلوا الى القصر وانطلقوا الى مخدع فيليبس ، فألفوا كل شىء هينا ميسورا ، فقد دبرت هيروديا الأمسر ، وأحسكمت التدبير ، كان باب مخدعه مفتوحا ، وما كان هناك احد من الحراس .

وانقض الرجال على فيليبس وشدوا وثاقه ، وقادوه الى سجن القصر ، وما تنفس الصبح حتى كان هيرودس متربعا على عرش أورشليم والى جواره هيروديا ،

#### - { -

راح يحيى يهيم فى البرارى ، يأكل من ورق الأشجار ، ويرد ماء الأنهار ، ويتغذى بالجراد ، ويستر جسمه مدرعة من الشعر ، وعلى حقوية منطقة من جلد ، وكان يدخل بيت المقدس ينقل الى الناسى أوامر السماء ، ويشرهم بقرب ظهور المسيح ، ابن الانسان ، منقذ البشرية .

سار في مسالك المدينة ، وقد التف حوله من صدقه ، وراح يقسول:

ــ توبوا فقد اقترب ملكوت السماء .

وعلم يحيى ما فعله هيرودس بأخيسه ، فغضب ، واخذ يقول ان هيروديا لا تحل له ، واشتد فى تقريع المرأة ، وكان كلما قابل جماعة من بنى اسرائيل أعلن سخطه على ما اقترف مفتصب الملك والزوجة ، وبلغ هيرودس ما يقول يحيى ، غثار ، ولكنه لم ينفس عن ثورته ، كان يخشى أن يمد يده الى يحيى بأذى ، خشية أن يثور الشعب لنبيه .

وحقدت هیرودیا علی یحیی ، نطفقت تحرض هیرودس علی البطش به ولکنه کان یتریث هیبة منه ، وخونا من اتباعه ، ونکر نی انه لو قضی علی نیلیبس نقد تخفف حملة یحیی الشدیدة التی تهدد ملکه ، وتزعزع سلطانه .

وبعث هيرودس جالاه الى السجن ، وما خرج منه حتى كان فيليبس جثة هامدة ، وذاع نبأ قتله ، فاشتد يحيى فى لوم هيروديا الفاجرة ، فأخذت تضغط على هيرودس لينتتم لها من ذلك الذى مرغ اسمها فى الأوحال ، فلم يجد مفرا من أن يذعن لها ، فأرسل جنوده فى طلبه ، فلما مثل بين يديه قال له :

- \_\_ ألا تكف عنا ؟
- ـ حتى تكف عن معصية الله .
  - ــ وكيف ؟
  - ان تهجر الفاجرة .
  - فثارت هبروديا وصاحت:
    - ـ اقتلوه ، اقتلوه .
      - وقال الملك:

- ولماذا اهجرها ؟
- لأنها لا تحل لك .

وظهر مي وجه هيرودها الغضب الشديد ، وصاحت :

- اقتلوه . . اقتلوه .

وقال الملك لحراسه:

- القوه في غيابات السجن .

#### - 6 ---

راحت سالومى تمرح فى القصر كفراشة طليقة ، وفى يوم من الأيام بينا كانت بالقرب من السجن ، وسمعت صوتا عميقا يهتف فى نبرات تهز القلوب :

- فى وسطكم قائم الذى لستم تعرفونه ، هـو الذى يأتى بعدى ، الذى صار قدامى ، الذى لست بمستحق أن أحل سيور حذائه .

ووقفت سالومى تفكر فى ذلك النبى الذى رمى أمها بكل سوء ، فأحست رغبة فى أن تراه ، ولم تستطع أن تقاوم اغراء الفكرة ، فاتجهت إلى حارس السجن ، وقالت له:

- -- افتح هذا الباب .
  - ــ لماذا يا مولاتي ؟
- أريد أن أرى ذلك النبى .
- محال أيتها الأميرة ، فقد حرم الملك أن براه انسان .
  - ــ كيف هو ؟ أهو شيخ كبير ؟

- لا يا مولاتي ، انه ساب رائع الحسن .
- فدنت سالومي من المحارس ، وقالت في دلال:
  - ــ الهتح الأراه ..
  - مولاتي ٠٠ مولاتي ٠٠
  - ــ افتح ، ولن يعلم الملك شيئا .

وفتح الحارس الباب ، فهبطت سالومى درجات ، والفت نفسها فى حجرة ضيقة ، وقد وقف فى ركن منها يحيى ، بقامته المديدة ، وقسماته الجميلة ، ونظرت اليه ، فبدا فى وجهها العجب ، كان أبيض البشرة ، واسع العينين ، حسن الصورة ، فمس حسنه شغاف قلبها ، فدنت منه خافقة الفؤاد ، فرفع رأسه ، وقال :

- ـــ من أنت ؟
- انا سالومي ابنة هيروديا أميرة الأردن .
- ابتعدى عنى 6 فقد مالت امك الأرض عصيانا .
  - ـ ما احلى صوتك يا يحيى .

ودنت منه ، وهى تكاد تلتهمه بعينيها ، فارتد خطوات ، وهو يقدول :

- لا تقتربي مني ، اذهبي ، اذهبي .

وأحست شغفا في أن تغرى نبيا ، فقال وهي تتثنى ، وترنو اليه في وله :

- ما أحملك يا يحيى ا
- غضى من بصرك يا فاجرة .

ومدت يدها تتحسس وجهه ، ولفحت أنفاسها الحارة جيده ، فنفر منها وصاح :

ــ ابتعدی عنی ، ابتعدی عنی .

وثبتت عينيها على فمه ، وقالت :

- ما أروع ثغرك يا يحيى ، تعال وضع شفتيك على شفتى .
  - ـ اذهبي ٠٠ اذهبي ٠
- أنصت يا يحسيى ، أنصت ، ألا تسمع دقات قلبى ، أن الفؤاد يخفصق بحبك ، وشفتى ترتجفسان ، وجسدى استعر نارا ، قبطة واحدة تطفىء اللهيب الذى أشعلته عيناك ...
  - وأشاح بوجهه عنها ، وهي تدنو منه وتقول :
    - ۔ قبلنی یا یحیی ،
    - اخرجی یا سالومی ۵۰ اخرجی ۵۰
  - ـ قبلة واحدة تطفىء النار التى تأججت فى صدرى .
    - ــ اغربى عن وجهى يا فاجرة .

وبقيت سالومى تتئينى وتتأود ، ويحيى ينفسر منها ، وخرجت أخيرا مطأطئة الرأس ، منقبضة الصدر ، دامية النفس ، تحس ذلة الانكسار ، وقد اندلعت النار فى أحشائها ، جاءت لترى النبى الذى تمقته أمها : مخرجت من عنده تحس طعم الصاب فى فيها ، فقد أشهتت النبى الجميل ، وحاولت أن تضع شفتيها على شفتيه ، ولكنه صدها أقسى صد ، وترك نار الصبابة ترعى فى الصدر ، وتضنى الفؤاد .

كان اليوم عيدا من اعياد القوم ، فأتبل الى القصر الاشراف وكبار رجال الدولة والأعيان ، وانتظم عقدهم ، فجعل الملك وميروديا وضيوفهما يعبون الخمر ويضحكون ، وجلست سالومى ساهمة ، قد غاضت نضارتها ، فقد جرحت هزيمتها كبرياءها ، وجعلت ابخرة الحقد تنتشر في صدرها فتخنقها .

وارتفعت ضوضاء المجتمعين ، وراحت ضحكاتهم المخمورة ترن في جنبات القصر ، وبلغ يحيى في سجنه أن المسيح قد ظهر ، وانه احيا الموتى ، وأبرأ الأعمى والأصم والأبرص ، قصاح :

ــ العمى يبصرون ، والعرج يمشون ، والبرص يطهرون ، والصم يسمعون ، والموتى يقومون ، والمساكين يبشرون .

ورن صوته في القصر ، فصمت الجميع ، وقال أحدهم :

فقال هيرودس:

- انه يحيى .

- ماذا يقول ؟

- لا أدرى .

فقالت هيروديا في ضيق:

ـ انه پهرف .

وبلغ صحوته آذان سالومى ، غزاد امتقاعها ، وسرعان ما دادت السوضاء ، وانطلق القوم في مرحهم .

ولاحظ هيرودس أنطواء سالومى على نفسها ، فقدم اليها كأسا من الخمر فرفضتها ، فقال لها :

- **ــ اشربی** .
- لا يا مولاى .
- اشربی و امرحی یا سالومی ، فالیوم عید .
  - فافتر ثغرها عن ابتسامة باهتة ، فقال لها:
    - ـ ارقصى يا سالومى .
    - لا أشعر برغبة في الرقص يا مولاي .
      - ــ ارجو ان ترقصى .
      - ـ لا استطيع . . لا استطيع .
        - فقال لها في اغراء:
      - اذا رقصت لى أعطيتك ما تشائين . . .

فخطرت لها فكرة . انها تستطيع أن تثار من ذلك الذي جرعها كأس الهوان ، فرنت الى الملك وقالت :

- ۔ حقا ؟
- أقسم لك يا سالومي .
  - \_ بهاذا تقسم ؟
- أقسم لك بالهتى ما سالتني شيئا الا اعطيتك .
  - ــ لقد أقسمت .
- أقسمت يا سالومى وما حنثت فى قسمى قط . وغابت سالومى قليلا : وعادت فى غلالتها السبع

وانسابت الأنفام العذبة ، فراحت ترقص وتغنى فى خفة الطيف ، وأخذ الجميع يرمقونها نى اعجاب ، وقد حبست الأنفاس ، كانت ترقص فى حرارة تتدفق فى عروقها نار ، وانبسطت الأسارير ، وفاض وجه الملك بالبشر ، وسالومى تميل ، فتميل معها القلوب ، وما انتهت من رقصتها حتى هرعت الى الملك ، وانحنت أمامه ، فقال لها فى انشراح :

ــ انهضی الأمنحك ما تطلبین ، لقد أدخلت یا سالومی علی نفوسنا السرور ، ماذا تریدین ؟

ــ هدية في طست من فضة .

فظهرت الدهشة في وجه الملك ، وقال :

ــ هدية في طست من فضة ، وما هذه ؟

-- رأس يحيى ·

غاربد وجه الملك ، وتهلل وجه هيروديا ، وقالت :

ــ أحسنت الاختيار يا فتاتى ، انها خير هدية فى هـــذا العيد .

فقال الملك في جزع:

- لا . لا يا سالومي . لا تسأليني ذلك .

- ارید راس یحیی نی طست من فضة .

. Y .. Y \_

\_ لقد أقسمت ، أقسمت قسما عظيما ،

- أقسمت يا سالومي ، ولكن أتوسل اليك أن تسأليني شيئا آخر .

ــ لا أريد الا رأس يحيى .

... > \_

- فقالت هروديا:
- لقد أقسمت ، بر بقسمك .
  - \_\_ اسکتی .

فقالت سالومي في اصرار:

- أرجو رأس يحيى ·
- ۔ ما هذا یا سالومی الذی تطلبین ؟ ان ما تطلبین، مریع !
  - ــ أعطني رأس يحيى .

وحسبت هيروديا أن سالومي تطلب رأس يحيى اكراما لها . غقالت :

- أعطها ما طلبت ، أعطها رأس من سب أمها ، ولطفها بالعسار ١٠٠

ونظرت الى ابنتها فى شكر ، وما دار بخسادها ان سالومى تطلب رأسه لتنتقم لما نالها من هوان ، لعسل النسار التى استشرت فى جوفها تخمد ، ولعل القسلب الذى كان ينزف حقدا يهدأ ، ولعلها تستطيع أن تلثم الفم البارد الذى عز عليها أن تلثمه وهو نابض بالحياة .

وانكهش هيرودس في عرشه ، ونزل به هم ثقيل ، وقال لحراسه في صوب خفيض :

- اعطوها ما طلبت ،

وخرج الحسراس ، وسساد القاعة صمت رهيب ، ومسر الوقت بطيئا ، وقسد استولى على الجميع رهبسة وتسلق ، ثم عاد الحراس يحملون طستا من فضسة به رأس يحيى بن زكريا ، وقدموه لسالومى ، فنظرت الى فمه وقسد

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اتسبعت عيناها ، وأدنت شفتيها لتلثم شفتيه ، ولكن الأرض زلزلت ، وانقضت صاعقة من الساء ، فسقطت سالومى صريعة ، وسقط الراس بعيدا ، فقد حرم عليها ان تلثم شفتيه حيا وميتا .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

القصص التيفا

(قصص بن الكتب المقدسة)



## نداء من السياء

#### - 1: -

سار « شطأ » قى ردهات القصر شارد اللب ، مبلبل الفكر ، منقبض الصدر ، يمد بصره الى لا شيء ، وقد ارتسمت الحيرة فى وجه ، وكان شابا تدل قسماته على الذكاء ورجاحة العقل ، انطلق دون أن يفطن الى الخدم الذين كانوا ينحنون له تحية واكراما اذا ما أقبل أو أدبر ، ودون أن تجذب بصره تلك التماثيل الرائعة الفخمة ، التى كانت تزين ردهات القصر العظيم ، فقد كان واجما منطويا على نفسه ، انه يحس اضطرابا وقلقا ، فقد كره عيشته ، وعافت نفسه كل شيء ، ودلف الى غرفة كانت من أحب غرف القصر الى قلبه ، ولطالما أجتمع فيها بعلماء المدينة ، وطالما أصفى اليهم فى نشوة ، وطالما أخذ واياهم بعلماء المدينة ، وطالما أصفى اليهم فى نشوة ، وطالما أخذ واياهم بعلماء المدينة الذيذة كانت تنعش روحه ، وتعيد اليه هدوءه ،

الفى العلماء مجتمعين يريدرون النقاش بينهم ، فجالس كما اعتاد أن يجلس ، وأعارهم سامعه ، وما انتضى قليال وقت حتى شرد فكره ، وعاد اليه وجومه وحزنه ، وسرعان ما فطن الى شرود ذهناه ، قسراح يجمع شستات أفكاره ، ويحساول أن يلقى السامع اليهم ، وأن يتبسع حديثهم فى

شنفف ، ولكن ما مرت لحظات حتى أحس ضيقا وانقباضا ، فنهض متبرما وانصرف ساهما مفكرا .

وأغلق هليه بابه ، وراح يفكر في نفسه وفيها حسوله ، وأرخى لخيساله عنسانه ، فألفى نفسه سجين القيود ، وما أبغض القيود الى النفس ، فما تخلف الا القلق والحيرة والفزع والخوف والاحزان ، انه يود أن يكون طليقا من كل قيد . فلم لا يهجر القصر ، وينبذ المال ، ويدع السلطان ، ليعيش وحيدا بعيدا طليقا ، ينعم بالراحة وهدوء البال ا

وأقبل البامرك تحف به بطانته ، وسال عن ابنه ، فقيل له أنه في جناحه وقد أغلقه عليه ، فأطرق البامرك ، فطافت به سحائب من حزن ، فان أبنه قد ركسن الى الوحدة ، وأصبح يغلق عليه بابه ، لينفرد بنفسه يحادثها وتحادثه ، أن نفور شحطا واعتزاله أصبح يقلقه ، وأن وجومه صار يحزنه ، فلو أن أبنه كان كلداته من الشهاب بسر بلذات الجسد لهان الأمر ، ولبعث اليه بالجوارى الفاتنات ، وبالسرارى اللاتي يأخذن باللب ، ويشخلن القلب ، ولكن أبنه أعسرض عن كل شيء ، وجعمل البامرك القلب ، ولكن أبنه أعسرض عن كل شيء ، وجعمل البامرك يعجب في نفسه لوجوم أبنه ، وأغراقه في التفكير ، فما كان يعجب في نفسه لوجوم أبنه ، وأغراقه في التفكير ، فما كان العيش ، ومال موفور ، وحدم وحشم ، وسؤدد وسلطان ، العيش ، ومال موفور ، وحدم وحشم ، وسؤدد وسلطان ، العيش ، ومال موفور ، وحدم وحشم ، وسؤدد وسلطان ، العيش ، ابن حاكم دمياط ، وابن خال حاكم مصر المقسوقس العظيم !

وسار البامرك حتى اذا ما بلغ باب ابنه طرقه فى رفق ، فمتح شطا الباب ، فلما رأى أباه ابتسم ابتسامة ، كانت أقدى على قلب الآب بن الدموع ، فزادت من آلامه ، فقد كانت ابتسامة ساهم واجم ، لا تعرف نفسه السراحة او المهدوء ، واقترب البامرك من ابنه ، ولف ذراعه حسوله ، ورنا اليه رنوة كلها عطف ، وكلها حنان ، وقال له في صوت متهدج :

- \_ ما بك يا بنى ؟
  - ــ لا شيء .
- مما بالك تفر من الناس وتغلق عليك بابك ؟
  - ضقت ذرعا بالناس وتفاهاتهم .
- اخرج الى القصر يا بنى واختلط بهن فيه تذهب عنك وحشتك ، ويعود اليك هدوك .
  - سئمت القصر وبن فيه .
- أخرج الى الصيد وروح عن نفسك تجد لذة وشمعنا وسمادة .
  - ـ هيهات ! ما لي مي اللهو من أرب .
    - ــ وما تريد ؟
  - أن تأذن لى بأن أبنى صومعة أتفرد فيها .
    - ــ تبني مومعة لتتركنا ! أ
- ان روحی تهفو الی شیء ونفسی تتشوف له ، ولکنی ادری ما هو ، وکل ما ادریه آنه لیس هنا نی القصر ، غدعنی احیاتی .
  - ــ شطا ، ولدى .
- سدعنی یا أبت أذهب ، دعسنی أن روحی تعسدبنی . . تضنینی .
- فضمه البسامرك الي صدره في وله وحنان ، وقال له في توسل:

- لا يا شطا ، لن أدعك أبدا أبدا ، انى لا أطيق فراقك . - انى أحس أن روحى هنا حبيسة ، ولن تهدأ حتى تهيم طليقة ، لتتصل بالكون م

- ابق من اجلى يا شطا ، أما كفائى اليوم أن أعلم ان العاصمة قد سقطت فى ايدى العرب المغيرين ، حتى تأتى أنت لتزيد فى كربتى ؟!

مخفض شطا بصره ، ولم ينبس بكلمة ، ونهض البامرك وجذب ابنه من يده ، ليخرج به الى القصر .

#### -11-

انتشرت الجيوش الاسلامية في ربوع مصر تضع يدها على مدينة اثر مدينة ، بين فرح الاهلين واغتباطهم ، فقد كانوا قوما عدلا ، وما كانوا بفاسقين ، واخذ الناس يتناقلون القصص العجيبة عن الغزاة الفاتحين ، وانتشرت انباؤهم حتى بلغت دمياط ، فجعل شطا ينصت الى ما روى عنهم في اهتمام وانتباه ، ويستفسر عن ذلك الدين الجديد الذي جاءوا به لينشروه على العالمين ، انهم قوم متواضعون رحماء لا يريدون عرض الدنيا وزخرفها ، ولكنهم يبغون وجه الله ، انهم على تواضعهم اصحاب مثل عليا يخوضون المهالك لتحقيقها ، ويجودون بأرواحهم راضين مطمئنين في سبيلها .

وأخذ شطا يتقصى أخبارهم مى شمعف ، ويفكر ميهم ، وميما جاءوا به ، ملا يزداد الا عجبا واعجاباً ، ومي يوم ومد

الى القصر رجل من رجال المقوقس الذى فروا بعد سقوط حصن بابليون ، فهرع شطا اليه ، ليستمع الى أنباء أولئك الذين أصبحوا شغله الشاغل ، وراح الرجل يقص نبأهم ، فما كان لمصر حديث غيرهم ، وشطا يستمع فى رضا . قال الرجل فيما قال :

- أنهم فى الليل رهبان ، وفى النهار فرسان ، أذا رأيتهم فى سكون الليل يدعون ربهم ، ويصلون صلاتهم ، حسبتهم ملائكة أبرارا ، وأذا رأيتهم فى النهار فى حلبة القتال يطلبون الموت ميفر منهم ، حسبتهم شياطين مردة .

وزحفت جيوش المسلمين تطلب دمياط ، محصن البامرك البلد ، وجمع الجيوش ، وتاهب للقاء ، واجتمع بأرباب دولته ، وكان عندهم حكيم يثقون به وبرأيه ، فأرسل البامرك في طابه : فلما جاء قال له :

سايها الحكيم العالم ، ما الذي تشير به علينا في أمر هؤلاء العرب ؟

- أيها الأمبر ، ان هؤلاء القوم لا تذل لهم راية ، ولا تلحق لهم غاية ، وقد غتحسوا البلاد ، وأذلوا العباد ، وأسستهر أمرهم ، وعسلا ذكرهم ، وغشسا خسبرهم ، وعلت كلمتهم ، ولحالفت بالأرض دعوتهم ، فما أحد يقدر عليهم ، وما نحن بأشد من جيوش الشام ولا أمنع بلدا ، وهسؤلاء القوم أيدوا بالنصر ، وأن الرحمة في قلوبهم ، فعساهدهم ، فما عاهسدوا عهدا فخسانوا ، ولا حلفسوا يمينا فكذبوا ، وقد بلغات ما هم عليه من الدين والصيانة والصدق والأمانة ، والسراى عندى أن تصالحهم لتنال بذلك الأمن ، وحقن الدماء ، وصون الحريم ، ودفع الأمر العظيم .

فثارت ثائرة البامرك ، فان الحكيم ليبث روح الهزيمة فى القوم ، فاستل سيفه ، وقطع به رأسه ، وصاح فى القوم أن يتأهبوا للحرب .

وجاء الليسل يمد ارديته السود ، وانسل شسطا الى معسكر المسلمين ينظر ، فراى الأعسراب فى ثيابهم البيض يرتلون القرآن ترتيالا ، ويبتهاون الى الله فى خشاوع ، واستمر يرتب ما يجرى فى المعسكر فألفى بساطة رائعة تأخذ بمجامع القاوب ، فتفتحت نفسه ، وغشيته طمأنينة وهدوء ، وعاد شاطا الى معسكره متسللا تراوده افكار واحلام .

وطلع الصباح فخسرح المصريون للقتسال ، وكان البامرك على رأس جيشه ، وعن يبينه شطا يرقب الأعراب كالشدوه ، واضطربت نفسه ، وخفق قلبه في صسدره ، وشخص الى السماء ببصره فراى كانها نور عظيم يسقط على عسكر المسلمين ، فصاح وسقط عن فرسه ، فارتاع أبوه وجميع عسكره من تلك الصيحة ، فلما أفاق قال له أبوه في اضطراب :

ــ ما وراعك يا بئى ؟

فقال شطا في يقين:

ــ ظهر والله الحق.

وحرك جواده ومال :

ــ الشهد أن لا الله ألا الله ، وأن محمدا رسول الله .

والتفت الى الرجال وقال:

-- من احبنى من رجالى وغلمانى فليتبعنى

وانطلق الى صفوف المسلمين وقد القني سنلاحه ٤. وادًا

بالسف من المصريين يتبعسونه ، ويلحقسون بسه ، ويلقسون باسلحتهم .

وتطلع البامرك الى ابنه ورجاله فى ذهول ، ومضت مدة قبل أن يفيق الى نفسه ، ولما استرد لبه الذاهل بعد تلك المفاجأة المباغتة قال :

- والله ما معل ولدى شطا ذلك الا وقد رأى الحق .

وحرك جواده ، وسار الى صفوف المسلمين ، غلما نظر أرباب دولته ذلك قالوا:

- اذا كان الأمير وولده قد أسلما ، فما وقولمنا ! وانتشر الاسلام في دمياط دون أن تراق قطرة دم .

#### - 4 -

فتحت دمياط ، واعتنق البامرك الاسلام وتعصب له ، وشاء ان يعمل على مشره ، فالتفت الى شطا وقال :

- هذه تنيس بالقرب منا ، وهى جزيرة ، ولا يمكن التوصل اليها الا فى المراكب ، والصواب اننا نكاتب صاحبها ابا ثوب ، وندعوه الى الله ، والى دين نبيه ، فان أجاب ، والا قصدناه والله بنصرنا .

فقال شطا:

ــ هذا هو الراى ، وانا اكون الرسول اليه بنفسى . فقال البامرك :

\_ اعزم يا بنى على بركة الله وعونه .

وجهازت الماراكب وركب شاطا وأربعة من غلمانه

الخسواص ، فلما نظر ذلك يزيد بن عامر صساحب رسول الله قال :

- وأنا أسير معك الى صحاحب تنيس ، فأنه لو سألك عن ديننا ومعالمه لم يجد عندك ما يشفى غلته ، ونحن بحمد الله ما فينا من يتكبر ولا يتجبر ، وما طلبتنا الا الآخرة ، والعمل بما يقربنا الى الله ه.

واقلع المركب بشسطا ويزيد حتى اذا ما اقترب من الجزيرة اسرع الحرس اليهما ، فلما راوا فيها بدويا اظهسروا عجبهم ، وسألوا شطا:

#### ـــ ہن انت ؟

ــ انا ابن البامرك صاحب دمياط ، ومعنا هذا الرجل من أصحاب رسول الله ، وقد جئناكم رسلا .

فأرسلوا واحدا منهم يستأذن لهم ، فأذن لهم أبو ثوب ، فنزلوا في الزورق ، رلما بلغوا اليابسة وجسدوا أبا ثوب قد أرسل لهم دواب ليركبوها ، فامتنسع يزيد من الركوب ، ووافقه شطا على ذلك ، وساروا كلهم راجلين الى أبى ثوب .

وبلغسوا القصر ، فاخسترقوا مماره حتى دخلوا على ابى ثوب ، واذا به فى حشمه وخدمه وزينته ، والحجاب والغلمان بين يديه ، فلما رآهم مقىلين نظر اليهم شزرا ، ثم أعرض عنهم فى عجرفة وكبرياء ، ولم يأذن لهم بالجلوس ، فلم يجسر أحد من جماعته أن يأذن لهم ، فلما رأى يزيد بن عامر ذلك لم يغضب ولم يثر ، بل قرأ فى هدوء : ( أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين ) .

وجلس ، فجلس شطا الى جواره ، وراح يزيد يعسرض

على أبى ثوب فى ثقة : الاسلام أو الجزية أو القتال ، ففضب أبو ثوب ، ولكنه كظم غيظه ، وأخذ بأطراف الحديث مع يزيد ، واستمر الآخذ رالرد ، والجدنب والشد ، وأخدرا انصرف يزيد هو ومن معه الى دمياط ، وقابلوا البامرك ، فسألهم عما فعلوا ، فقال يزيد :

- قال أبو ثوب انه سوف يعرض دين الاسلام على اهل جزيرته وأصحابه وأهله ، ويبنى المساجد ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، فقلت له : ان أنت فعلت ذلك رشدت ، وان نافقت فان ربك لبالمرصاد .

فأطرق البامرك قليلا ثم غمغم:

- والله لقد خدعكم بخديعته ، ورماكم بسهم مكيدته . فقال يزيد :

ــ (ومكروا ومكر الله ، والله خير الماكرين) .

وانتضت أيام ، ووصل الى علم المسلمين أن أبا ثوب جمع جندا من سائر الجزائر وأنه قادم عليهم ، قلما سمع البامرك بذلك قال ليزيد :

\_ ما الذي ترى من الرأى في أمر هذا العدو ؟

- نستعین بالله ، ونتوکل عملی الله ، ومن قاتلنا . قالتناه .

وأرسل البامرك شعطا الى البرلس ودميرة وطناح يجمع الرجال ، فانطلق شطا يجند الجيوش ، فجاءوا من كل صوب ، وطلب يزيد من عمرو بن العاص مددا .

نفر الى أبى ثوب العساكر ، فأخرجهم بظهر تنيس ، وعداهم فى المراكب ، واتوا نحسو دمياط ، فألفوا جيش البامرك على أهبة القتال ، فوقف الجيشان وجها لوجه ،

وبرز شطا للنزال ، نقتل رجالا ، وجدل ابطالا ، ونشعبت المعدركة ، واستمرت رهيبة حتى خيم الظلام ، فتحاجدز الجيشان ، وراح شطا يصلى لله ، ويدعدوه في حدرارة وابتهال هتى مضى اكثر الليل ماضطجع ، فلما كان وقت الفلس ، وقرب الصبح وتنفس ، استيقظ شطا وهو باكى العين ، فقال له أبوه:

- سيابني ، ما الذي أبكاك ؟
  - ـ انى لك مفارق ،

نبان القلق مي وجه البامرك ، وقال :

- أعوذ بالله يا بنى ، ما هذا الكلام ؟

- رأيت شيئا في منامي .
  - ـ لعله أضفاث أحلام .

- لا والله ما هى أضغاث أحلام ، أنى رأيت فى منامى كأن أبواب السماء قد فتحت ، وأضاواء قد سطعت ولمعت ، ثم رأيت ملائكة سلجودا على جباههم لا يقومون ، وركعا لا ينتصبون ، وقياما من هيبة ربهم لا يقعدون ، باكين لا تجف لهم دموع ، ثم رأيت قبلة من زمارد أخضر ، وفيها قناديل من الجوهر ، وهى تشع بالانوار ، وتوقد من غير نار ، وفيها أربعون حوراء ، عليهن حلل ما رأيت قط مثلها ، ولا أبصرت شكلها ، بوجوه مشرقة باسمة ، تفتن من رآها ، فصاحت بى أحداهن ، وقالت : يا مفتونا بدار الدنيا ، أما آن لك أن تذكرنا المهداة ، فهرنا منك الجهاد .

وصبت شطا ، وشخص ببصره الى السماء كأنها يتطلع الى شيء ، وقال البامرك :

- ــ أعلم يا ولدى أن المنام قد يصدق وقد يكذب ، فلا تشغل نفسك بما رايت .
  - ــ لا والله يا أبت ، ما بقى لى مَى الدنيا طمع .

وصلى شطا فى اطمئنان ، وما طلع الصبح ولاح ، حتى تأهب للخروج الى الحرب ، فتعسلق به ابوه دامع العسين ، وقال له:

- يا بنى ، بحقى عليك لا تبلنى بفراتك .
  - ــ دع منك العتاب .

فضم البامرك ابنه اليه فى وله وقد سحت العيسون : وخفقت القلوب فى الصدور ، انه الفراق ، وهمس البسامرك فى أذن ابنه فى صوت مخنوق بالبكاء :

- يا بنى ، ان صبح منامك ماذكرنا عند ربك .

وبرز شطا للقتال كليث في أكمة ، ودعا للبراز ، فخرج اليه واحد فقتله ، وثان وثالث حتى قتل اثنى عشر فارسا ، فلما رأى أبو ثوب ما فعل شطا بفرسانه لم يطق صبرا ، فخسرج اليه بنفسه ، وكان فارسا صنديدا ، ودار القتال بينهما رهيبا ، لا هسوادة فيه ولا رحمة ، واستمر نصف نهار ، فعطش شطا ، ولاح له في السماء التبة التي رآها في المنام ، والحوراء التي قالت له : يا مفتونا بدار الدنيسا ، أن آن لك أن تذكرنا ، وفي يدها كأس ، وكأنما سمعها تهتف سه :

ــ يا شــطا هــذا شراب من شرب منه لا يســتم ولا يفيق .

فتوقف عن القتال ؛ ورفع بصره الى السماء كالمسدو ، ؛

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فعاجله أبو ثوب بطعنة في صدره ، فأطلع السنان من ظهره ، فخر صريعا .

رأى البامرك مقتل ابنه ، فأحس نارا تشوى كبده ، وحمل على الأعداء حملة منكرة ، تبعه رجاله واقبل مدد عمرو بن العاص ، فانهزم جيش الأعداء ، وأخذ أبو ثوب أسيرا وأتى البامرك شطا فاذا به يبتسم ويتطلع الى السماء ، فطأطأ البامرك رأسه ودمعه ينهمر ٠٠٠

---E-){-3+--

# ه \_\_\_اروت و م\_\_\_اروت

### -1-

اجتمعت ملائكة في السماء تتهامس ، فطفقوا يتذاكرون ما وقع قبل أن يخلق الله آدم .

قال الله للائكته:

- انى جاعل فى الأرض خليفة .

نقالت الملائكة:

— أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟

قال لهم:

- انى أعلم ما لا تعلمون .

وها هى اعمال البشر تصعد الى السماء دكناء ممعنة فى الدكنة ، خبيثة كل الخبث ، محملة بالآثام والأوزار ، فقد ساد بين الناس اهراق الدماء والظلم والفسق والكذب والرياء ، وها هم خلفاء الله فى أرضه قسد أشركوا بربهم ، فجعلوا يعبدون أصناما وأوثانا ، يمضون نهارهم فى لغو ولعب ، ويقضون ليلهم فى لهو وعبث ، يقبلون على الشهوات القبالا ، ويلفون من الدنايا ولوغا ، كانما يتنافسون فى المعاصى ، ويتسابقون فى الخطايا .

وخلل الملائكة يسخرون وأغرقوا فى السخرية ، وراحوا يعيرون بنى آدم بذنوبهم ، ينكرون عليهم فعالهم ، حتى قالوا : \_\_ هؤلاء الذبن حعلتهم خلفاء فى الأرض واخترتهم فهم

- هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك!

فقال تعالى:

لو أنزلتكم الى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم ، لفعلتم
 مثل ما فعلوا .

فقالوا في انكار:

- سيحانك ربنا ما كان ينبغي أن نعصيك .

- اختاروا ملكين من خياركم .

فاختاروا هاروت وماروت وكانا أورعهم وأكثرهم تقى .

### - 7 -

ابواق موسبقية تنبعث منها انفام شحية ، وقهقهات عالية مخمورة ، وضحكات نسوية ناعمة مشيرة ، وشسابات رائعات الحسن يبرزن فتنهن ، فالشعر الاصحفر الاخاذ ، والشعر الكستائى الجذاب ، والشعر الاسسود السبط الطويل يتهدل على الاكتاف العارية العاجية ، يبرز محاسن الوجوه الحاوة التى زانتها عيون اذا نظرت سلبت ، واذا أسبلت سحرت ، عيون تبعث سهامها الى القلوب ، يم تتكسر فى وهن يزيد النار التى تضطرم بين القلوب ضراما ، واناس يفدون ويروحون يتقدمون خطسوة ثم يتلفتون لفتة أو يتفون لحظة ، فهم مى بابل مدينة الترف واللهو والجمال .

وانطلق في طرقات المدينة الصاخبة شسابان جميسلان تنطبق قسمات وجهيهما بالرجولة والفتوة ، وتشمع عيونيما اشعاعات البراءة والطهر ، سارا مرفوعي الراس ، وأخسنت الأنفام الموسيقية تداعب آذانهما ، والأجسساد النسوية اللينة المتنية تمر أمام عيونهما ، فلا يحفلان بالوسميقي المشجية . ولا بالأجسمام المهشموقة المغسرية ، كسان جمالهما يأسر الأفئدة ويأخذ بالألباب ، فلو أنهما انطلقا في مدينة أخرى لكانا في بابل ، مدينسة الفتنة والجمال والخمسر والنساء .

انطلقا يعلوهما مهابة ووقار ، وظلا نى اندللاقهما يضربان فى الطرقات على غير هدى ، فأخذ نشاطهما يفتر ، وتفصد العارق ، وبدا عليهما اعياء ، فالتفت أحدهما الى الآخر وقال :

ــ ائی اشعر بضیق نی صدری وارتخاء نی جسمی ودوار نی رأسی .

مقال الآخر:

ــ أحس وهنا في ساتى ، وأشعر كأني سانهار .

وكانا قد بلغا مكانا يكسوه العشب الأخضر الندى ، وقاهت فيه اشجار كانت تنشر ظلها ، هنا وهناك ، فارتبيا في ظل شجرة ، وتمددا في تراخ ، وجعلا يملان صدريهما بالهواء فأحسا بعض الراحة ، ولكن استمر الوهن يسرى فيهما ، فقال احدها وقد وضع يده على بطنه :

- \_ أحس ألما ها هنا .
  - ـ انه الجوع .
  - ـ أتكابد ما أكابد ؟

فهز الآخسر رأسسه وقد شسخص بصره الى السسماء ، وعبق المكان برائحة شواء ، وملأت خياشسيمهما ، فهبا من رقدتهما ، وأجالا الطرف حولهما ، فلمحا أناسسا قد جلسوا يشوون صيدا على قيد خطوات ، فهما بأن يهرعا اليهسم ، ولكن زجرهما زاجر من نفسيهما ، أنه الكبرياء ، فلبثا قليلا في مكانهما ، وراح الجوع يعضهما ، ورائحة الشواء تداعبهما فتضنيهما ، فدحرت الكبرياء ، فتقسدما على استحياء حتى فتضنيهما ، فدحرت الكبرياء ، فتقسدما على استحياء حتى وقفا بالقرب من القوم ينظران ، وأحس الناس وقوفهما ، فدعوهما الى الطعام .

جلسا ياكلان حتى اذا امتاز تطلعا الى القوم ، فسرأيا رجالا ونساء ، وكان بين النساء امرأة باهسرة الجمسال ، حسنها قاهسر ، كانت عيناها في زرقة السسماء ، وكانتسا سساخنتين سسخونة الشسمس ، فما ينبعث شسعاعهما الى انسان حتى يسرى في بدنه دفء ، وكانت بشرتها ناصعة البياض ، أنصع من سسحابة ، وكان شسعرها كجسدول من النهب الرقراق ، أما الصدر فقد كان الفتنة والإغراء ، فراحا يختلسان النظر اليها ، فيخفق القسلب ، ويتوه النكر ، نم يثوبان الى نفسيهما ، فيغضان الطسرف في ندم وحيساء ، فيهب وسواسهما يوسوس لهما أن يمتما العين بالجمال الفتان ، يرفعان بصرهما اليها وقد تالقت العيون ببريق الرغبة ، ثم يرفعان بصرهما اليها وقد تالقت العيون ببريق الرغبة ، ثم يرفعان ما يذوب الخجل ، ويتبخر الندم ، فيتطلعان ثانبة ولكن سرعان ما يذوب الخجل ، ويتبخر الندم ، فيتطلعان ثانبة في وله واشتهاء .

والتقت العيون أكثر من مرة ، مخفقت القلوب في الصدور ، وثارت الدماء في العروق ، واعترى الشابين تبدل

وارتباك ، وخشيا أن يفطن الناس الى ما اعتراهما من تغير ، أو يبلغ مسامع القلوب خفتان القالوب ، فاستأذنا شاكرين ، ونهضا وقد اسبلا عيونهما ، حتى لا تقع على الفتنة المجالسة أمامهما ، وما أن ابتعدا خطوات حتى أحسا قوة عاتية خفية ترغمهما على التلفت ، فالتفتا الى المرأة التي أشرق وجهها بابتسامة جدابة تسبى العقول ، فهفت نفساهما اليها ، ولو أطاعا قلبيهما لعادا ليتزودا من الحسن والجمال ، ولكنهما كبتا عواطفهما ، وانطلقا وفى التلب لوعة ، وفى الصدر نار ،

سارا صامتین ، وظلا ساهمین ، لا ینطق احدهما بکلمة ، فقد کان کل منهما یفکر می ذلك الصراع الذی ینشب فی جوفه فی کل ادم ان ، والتفت احدهما الی الآخر ، وقال فی جزع :

- ركبت نى نفس خبيثة تدفعنى دفعا الى ما تشتهيسه ثم تنهانى بعد وقوع المحظور ، وتنهال على باللوم والتقريع ، فما أخبث هذه النفس!

- ــ انها نفس من نفوس البشر .
  - ــ أتحس ما أحس ؟
  - \_ أحسه وأقاسي منه .
- \_ أخشى يا هاروت أن تذلني هذه النفس .
- \_ لا تخش شيئا ، سنكبح جماحها ، وسندحرها وسنخلصها من ذلك الخبث .

فقال هاروت في حرارة:

\_ سندحرها ما في ذلك شك .

وبلغ هاروت وماروت مسكانا هادئا بعيدا عن المدينسة الصاخبة الماجنة ، كان كل ما فيه ينطق بعظمسة الخسالق ، فأبحالا بصرهما مأخوذين ، فأنزل الفضاء اللانهائي الولسسم العريض بقلبيهما الخشسوع ، وحلت رقعسة السماء الصافية الزرقاء التي زينها قرص الشمس عقدة لسانيهما ، فسسبحا لله في حرارة ، وصسفر الريح صسفيرا خافتا ، فكان في آذانهما كأهازيج السماء ، واستنامت احساساتهما الفوارة ، وشاع فيها طمانينة وأمن ، وصفت نفساهما ، ورقت مشاعرهما ، وهامت روحاهما سابحتبن في الكون ، فقد كانا في هذه اللحظة اقرب رهما السماء منهما الأهل الأرض .

وراحت الشمس تنحدر نحو الأمق الفربى ، وأخذ توهجها يخفت ، وخبا بصرها حتى صارت ترصا من عقيق احمر ، وجعلت تغوص فى الأفق البعيد وقد تغير لونها ، وعلتها صفرة الاحتضار ، وتأهب الكون للنوم ، ولكن هاروت وماروت كانا فى صلاتها غارقين ، وظلا فى تسبيحهما حتى نشر الظلام جناحيه ، فحجب كل شيء ، وهبت الرياح فى قوة ، فجعلت تصفر فى شدة ، وتزمجر فى حدة ، فصار صوتها أشبه بصوت العريل ، فأحسا شهرا غريبا ، أحسا وحشهة تسرى فى مدريهما ، ورهبة تستولى على مشاعرهما ، فلم يحتملا البتاء ضي ذلك المكان الهاجع ، فقد كان سكونه يخلع القلوب ، فنهضا

لينصر فا الى المدينة الصاخبة ، لعل الطهانينسة ننزل بالتسلب الواجف ، وما أن ابتعدا عن المكان قليلا حتى سكن روعهما ، وهدأت نفسساهما ، فعجبا من تلك المشاعر المتفسارية السريعة التقلب في صدر الانسان!

وراحا يضربان في الظلام ، واستمرا في سيرهما حتى عاودهما احساس سبق أن شعرا به ، فقال هاروت :

- ــ أحس جوعا .
- فقال ماروت في أسى :
- يا ويلتنا ، صرنا عبيد هذا البطن .
  - وما العمل ؟
- ننطلق الى المدينة نبحث عن طعام .
  - أنعيش عيالا على الناس ؟
    - \_ وما نعمل ؟
  - نمارس عملا مما يمارسونه .
    - \_ أي عمل ؟
    - ــ والله لاأدرى ؟

وأطرق هاروت يفكر ، نبان نى وجهه الاهتمام ، نقال له ماروت :

\_ فلندع مقاليدنا لله ·

ودخلا المدينة وحاما خسلالها ، وقد نال منهما الجهسد والجوع ، مأتيسا أناسسا يترنحون من السسكر ، فرمقساهم شزرا ، ولاح في نظراتهما الاحتقار الشديد ، ولمحسا جموعا تنطسلق الى دار فاخسرة فذهبا معهم ، واجتسازا بعض ممار طويلة هائلة ، كل ما فيهسا ينطق بالغسني ، فوجدا نفسيهما في قاعسة فسسيحة هسائلة ، قد مسدت فيهسا مسوائد عامسرة

بالأطعمة الشهية ، والفو كه المنوعة ، فأجالا بصرهما في المكان ، فرأيا سيدا يرتدى ثيابا مزركشة فاخرة ، يلوح عليه الهيب والسلطان ، قد جلس عند رأس مائدة كبيرة ، واصطف حول الموائد رجال يلوح عليهم الثراء ، فظهر على هاروت وماروت الارتباك ، فأطرقا حياء وهما بالانسحاب ، ولكن السيد لمحهما ، وحرز ما يعانيانه ، فأشرا اليهما ، ودعاهما الى الجلوس ،

جلسا يتناولان طعامهما في صمت ، وقدمت اليهما الخمور ، فاعتذرا ، فرمتهما في دهش ، ولكن سرعان ما عاد القوم الى احاديثهم ، فأسدل ستار على ذينك اللذين ترفعا عن احتساء ما قدم اليهما من شراب .

وفط ماروت ومارت الى ان السيد الجالس عند رأس المائدة الكبيرة ، هو حاكم المدينة ، وصاحب الصولة والسلطان ، وأن الآخرين خواصه وندماؤه ومستشاروه ، وتحدث الحاكم فأعاره الجميع سمعهم ، وتعلقت عيونهم به ، فراح يبسط نزاعا نشب بينه وبين أحد الموجودين ، وما ان انتهى من توله ، حتى تأهب الجميع ليحكموا لصالح السلطان ، وما كان الحق في جانبه ، ولكنهم اعتادوا ان يحكموا لصالح الاقوى ، ولكن الحاكم رنا الى هاروت وماروت وقال .

- أحب أن يحكم فميفانا في هذه القضية ، فشحصت اليهما الأبصار . كان القوم على يقين من أنهما سيحكمان لصالح رب الدار ، فهما في بيته ، وعلى مائدته يطعمان ، ولكن هاروت وماروت وأن ركبت فيهما غرائز البشر ، الا أنهما لم يتلفتا بعد النفاق والرياء ، فحكما بالحق ، وأدانا الحاكم المهيب رب الدار ،

فسرت همهمة وغمغمة ، وبان فى الوجوه العجب ، ثم انبعتت صيحات انكار ، وتطلع القوم الى الحاكم ، وترقبوا فى لهفة ما ينطق به ، وقال الحاكم فى هدوء:

\_ قد وليتكما القضاء .

## - { -

خصص لهاروت ومازوت جناح فى القصر العظيم ، فدلفا اليه مغتبطين ، فقد صار لهما عمل يعملانه ، ولن يكونا بعد الليلة عيدالا على الناس ، وطفقا يصليان لله ، ولكنهما لم يحسا صفاء النفس الذى كانا يشعران به لما صليا أول مرة ، كان فيرهما يشرد ، فقد كانا يعرضان فى صلاتهما ما مر عليهما من أحداث ، وكان الزهو والغرور والخيلاء تزحف لتحتل الصدر النقى لتمكر صفاءه ، وتلوث نقاءه .

ودب التعب فيهما فاضحطها ، وأحس ماروت بعينيسه تسبلان برغمه ، ويسرى فى بدنه خدر ، فقتح عينيه فى قزع ؟ واستمسك قليلا ، ولكن سرعان ما انطبق جفناه ثانية ، فهب مرعوبا وقال فى رهبة :

- اكتب علينا الموت يا هاروت ؟
  - \_ *Uil* ?
- ــ احس قوة ترغمنى على اطباق عينى ، وأحس عدم قدرة على السيطرة على حواسى ..
  - ــ أشعر بما تشعر به .

\_ ما أبشع الموت - أنفني ؟

ــ لا أظن .

وتثاعب ماروت وهوم فى جلسته ، ثم رقد وهو يتكلم فى نماس ، أخذ صوته يخفت ، حتى صمت راح فى النوم ، فرمقه هاروت فى عجب ، فألفاه يتنفس فى هدوء وقد أسبل عينيه ، فاطمأن بعض الشيء وغمغم :

ــ لعله شعور جديد لا ندريه .

وأسلم جفنيه للرقاد ، فراح في سبات .

وتنفس الصبح ، فنظر هاروت الى رفيقه ، فالفى وجهه قد اشرق ودبت فيه الحياة ، فغمغم :

ــ ما الذ الرقاد بعد التعب والجهد!

مقال ماروت وهو يملا صدره بالهواء:

ـ أحس كأنى خلقت من جديد .

وجلسا للناس يفصلان في قضاياهم ، فرضى الناس ، وترادفت الأيام وكرت ، وتقضت هادئة لينة لا ينفصها شيء ، فقد كانا اذا ما انتهيا من عملهما يعتكفان في جناحهما ، يسبحان بحمد الله ويقدسان له ، ودعاهما الحاكم الى ولائمه مرات ، فكاتا يشاركانه في الطعام ، أما اللهو والشراب فقد كانا يعرضان عنهما ، برغم أنهما يهفوان اليهما .

وفى يوم اقبلت الزهرة تعرض عليهما قضيتها ، فها أن اهمات بطلعتها حتى خفق القلب ، وما أن التقت عيدونهما بعينيها الزرقاوين ، حتى تدفيق الدم حسارا الى رأسيهما ، انهما ليتكران ذلك الحسن الرائع ، وهاتين العينين الساخنتين الصاغيتين ، واسبلا عيدونهما ، ونظررا من خسلل

أهدابهما الى الشعم الذهبى ، والجيد العاجى ، والفتنة المشرقة ، فأحسا رعدة تسرى فى بدنيهما ، وعجب كل منهما فى نفسه لذلك التبدل الطارىء ، فقد أرهفت حواسه وشعر مروحه تهفو البها .

انهما قابلاها مرة واحدة قبل اليوم ، كان ذلك يوم هبطا الى الأرض ، وهذه هى المرة الثانية ، فما بالهما يتلهفان اليها ، وما بال القلب يخفق كل ذلك الخفقان ؟!

وحسب كل منهما أنه وحده يعانى ما يعانى ، ويحس ما يحس ، فرنا كل منهما الى صاحبه ، ليستشف ما يخفى فى صدره ، فما التقت العيون حتى أنتن كل منهما أن صاحبه يكابد ما يكابد ، وانه مسرح لاحساسات جبارة عاتية ،

وأخذت الزهرة تقص قصتها فى نبرات حلوة ، كانت تدغدغ آذانها ، فتمنيا أن تسترسل فى الكلام ، وجعل كل منهما يحاول أن يغض بصره ، ولكن قوة طاغية ترغبه على النظر .

وأتمت الزهرة تصيتها وهاروت وماروت يعمانيان ضغط الاحساسات التى ضاق بها الصدر ، وابتسمت ابتسامة زادت لهيب القلب ، وقالت عى دلال :

\_ هذه تضسيتى عرضتها عليكما ، وفى انتظار حكمكما العادل ،

فرفع ماروت رأسه وقال في صوت متهدج :

ــ هذه قضية تحقاج الى درس ، مالى الغد ٠٠.

مقال هاروت مي انشراح:

\_ هذا هو القول س

٠, ١

وقامت الزهرة ورمقتهما بنظرة هزت كيانهما ، وانسلت كما ينسل الطيف ، وبقى هاروت وماروت فى صمتهما ، وأخسذت الاحساسات تتبخر ، حتى اذا أنمحت وصفت النفس ، رفسع هاروت راسه وقال فى عتاب :

- لماذا اجلت هذه القضية الى الغد ؟
- ــ والله لا درى ، نطق لسانى دون ن يوجهه مكرى ،
  - ــ أخشى يا ماروت أن تقهرنا هذه النفس .
- دع هذه الوساوس ، هذه تجربة بسيطة واختبار يسير سنجتازه في يسر .

فسمع هاروت صوتا ينبعث من جوفه كأنما يأتى هن مكان سحيق يهمس في ذنه : يا ليت ا

### - 0 -

وتنفس الصبح وجلسا للناس وقد ارتسم فى وجهيهما قلق وجرم ، ولبثا صامتين ، ثم قال ماروت :

- حا بك ؟
- ــ انی مهموم .
  - ــ لاذا ؟
- -- رأيت رؤيا أنزعتني .

فقال ماروت في صوت خفيض:

- رأيت الزهرة ولا ريب.
  - ۔۔ وکیف عرفت ؟
  - ــ رأيت ما رأيت .
  - يا وليتنا ، هلكنا ،

- \_ هلكنا . هذه الرؤيا نذير السماء .
- ــ لا تقنط ، ولنعمل جاهدین علی الا یحدث فی الیقظة ما قد جری فی المنام ،
  - \_ حاشا لله ما كنا فاسقين .
    - ـ وما ينبغى أن نكون ٠٠
      - ــ وعلام عولت ؟
- ــ اذا أقبلت هذه المراة غصلنا في قضيتها ، وتركنـاها تنصرف .
  - في الحال .

ودخلت الزهرة عليهما في خفة الفزال وقد بدت زينتها ، فطغى جمالها الساهر ، فما ان وقصع بصرهما عليها حتى اضطربا ، ولكنهما تجلدا ، وتحدثت وهما في تكلفهما ، واصطناع الوقار ، ولكن ما دار الحديث بينهم حتى نسوا أنفسهم ، فاقترب هاروت منها ، فشصعر بنشوة ، واخذ يدها بين يديه ، فغمره احساس لذيذ اطمان اليه ، ودنا ماروت منها ، ومس كتفها ، فخفق بدنه خفقات ، وسرى فيمه خدر انشرح له صدره ، ورفعت الكلفة ، وصحكت الزهرة ضحكات نمت عن قطب خلى طروب ، ودكت حصونهما ، ولحدت المراة ذلك البريق الذي ولد في عيونهما ، فلمسرت في خفة ، وابتعدت في دلال ، فقال عيونهما ، فغفرت في خفة ، وابتعدت في دلال ، فقال وت

- ــ الى أين ؟
- الى المعد ، هيا .
- ب وماذا نفعل هناك ؟
  - ب نصلي للشمس م

- ـ لا . لن يكون ذلك .
  - ــ اذن الى الغد .
    - \_ الى الفد .

وخرجت الزهرة وتركتهما لنفسيهما ، فهب ذلك الصدوت الذى لا يرتفع مزمجرا الا بعد حلول البلاء ليعتب ويؤنب ، ويزجر ويخز النفس وخزات ، فقال هاروت في التياع:

- \_ قطعنا مي المعصية شوطا ، محل علينا العذاب .
- ـ هون عليك ، غما هذه النزوات الا السكين التى تخضد شـوكة الزهر ، ان هى الا حطب الايمسان ، تزيد حسرارته وتؤجج ناره ، اننا نزداد خشوعا فى صلاتنا كلما هفونا هفوة ، لنكثر عن خطايانا .
  - بالله دع عنك هذا ، اننا ننزلق ني طريق الدنس .
- سد لا تجزع ، واذكر رحمة ربك ، نقد وسعت رحمة ربك كل شيء .

وتصرم النهار وهما غريسة الموساوس والأغكار ، وانقضى شطر الليل وهما فى قلقهما واضطرابهما ، وأخسيرا مس النوم جفونهما ، فأراحهما من وخز الضمير وشهرات النفس وعذاب الفكر ، وتسللت اشعة الشمس الى الحجرة ، فهبا من نومهما وقد أشرقت نفوسهما ، فقد انجلت المشاعر عن صدريهما ، فعزما على أن يزجرا الزهرة اذا ما اقبلت وحاولت اغراءهما .

ودخلت عليهما ، فنسسيا كل شيء الا ذلك المسسن ، وتضعضعت ارادتهما ، وانهارت مقاومتهما ، وحسلت عقدة اللسان ، فانساب الحديث عذبا شهيا ، وما ان انتهى حتى كان ثلاثتهم في دار الزهرة .

وجاءت الزهرة بخمر ، وقدمتها الى الرجلين ، فرفضها

ان يمساها ، فأظهرت الاستياء ، فساءهما غضبها ، ولعبت الخمر برأسيهما ، فقاما الى الزهرة وقد التمعت عيونهما ببريق الرغبة والاشتهاء .

وسمع وقع أقدام فرفع هاروت وماروت راسيهما فزع ، وبان في عبونهما الفضب ، وظهر عليهما الارتباك ، فقد راى الرجل ما يقترفان ، لن يكتم الرجل ما رأى ، وسنصبح فضيحتهما على كل لسان ، فلن يستطيعا بعد اليوم أن يهشيا بين الناس مرفوعي الرأس ، وفي مثل لمح البصر خطرت لهاروت فكرة ، انه يستطيع أن يقتل الفضيحة في صدر ذلك المتطفل الدخيل ، فوثب عليه ، وقبض على رقبته ، وأخذ يحاول أن يكتم انفاسه ، وهرع ماروت يعاون رهيمسه ، وما تركاه حتى كان جسدا بلا حياة ،

وطارت الخمر من راسيهما ، فأفاقا الى نفسيهما ، فشعرا برعب شديد ، ونزل بهما هم فقيل ، فقد تلطخا فى لحظة بكل الأوزار ، واقترفا ما يفترفه احقر انسان ، واحسا خزيا ، فطأطلا رأسيهما ، وعزما على أن ينطلقا الى السماء ، ليكفرا عن خطاياهما ، ولكنهما أحسا بأرجلهما قد شدت الى الأرض ، فندت منهما صرخات فسزع ورعب ، فقد ضاعا بين الأرض والسماء .

----

# رابعـــة العدوية

## - 1. -

انين خانت ينبعث فى جوف الليل البهيم ، وظلام تكاثفت طبقاته وهدوء شامل لا يعكره الا ترديد الأنين ، كانت امرأة فقيرة وحيدة تقاسى آلام الوضع ، وما كان يؤنسسها الا زوجها المهموم ، الذى قبع فى مكانه وقد غشيه قلق ووجوم ، وهتفت المرأة فى صوت خفيض :

\_ اسماعيل ، أوقد القنديل ،

فقال الرجل في نبرات تنم عن الأسف العميق:

- ــ ليس في الدار زيت ،
  - \_ سل الجيران .
- . لا أسأل أحدا ، لا أسأل الا الله .

واطرق الرجل ، وزاد الأنين ، ثم وضعت المراة طفطة ، ولولا الظلام لبان في وجه اسماعيل الأسى والحزن العميق ، فله ثلاث بنات يقاسى ما يقاسى في سبيل القيام بعبئهن ، فقد كان في شظف من العيش شديد ، وها هي ذي الرابعة جاءته الليلة لتزيد في أعبائه وتقصم ظهره .

وهدأت المراة وضمت وليدتها اليها ، ثم اغفت ، فنام السماعيل وهو حرزين ، فراى فيما يرى النائم رساول الله

قلة قد أقبل عليه يواسسيه ويقول له : لا تحزن ، قد وهب الله لك أمة من عبساده الصسالة في ، فقام اسماعيل من نومه منشرح الصدر ، هادىء النفس ، وانطلق الى الوليد ، ونظر الى وجهها الصغير ، فتحرك حنانه الدفين ، فابتسم وغمغم : ايه يا رابعة .

## - 1. -

خرج اسماعيل الى اسواق البصرة ، ليكدح فى سسبيل تحصيل قوت عياله ، وخرجت رابعة الى المستجد الكبير ، لتندس فى الحلقات التى تعقد حسول صحابة الرسول واكابر التابعين ، كانت جارية صغيرة ، مرهفة الحس ، صافية الروح ، فكانت تشعر بخشوع ، اذا ما ذكرت قدرة الخالق ، وترتجف اذا ما ذكرت النار والعذاب والحساب .

وغابت الشمس ، وسجا الليل ، نقفل الناس الى دورهم عائدين ، وعاد اسماعبل مكدودا يحمل بين يديه طعلما ، وجلس مبهور النفس ، يلتقط انفاسا متنابعات ، ولما استراح جىء بالطعام الذى كدح طوال يومه ليجنيه ، ووضعع على الأرض ، فتحلقوه وطفقوا يأكلون ، ولكن رابعة شردت بفكرها قليلا ، ثم قالت :

ـ يا ابت لست اجعلك في حل من حرام تطعمنيه . فرفع الرجل راسه ، وهدجها ببصره ، وقال : \_ ارايت ان لم نجد الا حراما ؟ فقالت في ايمان عميق : فقالت في ايمان عميق :

- منصبر مى الدنيا على الجوع ، خير من أن نصبر مى الآخرة على النار .

ودارت عجلة الزمن ، فطوت اسماعيل ، فحزنت رابعة لفقد أبيها ، وقد عل ذلك الحزن بنفس شفافة ، فجعلها تفكر في الموت وما بعد الموت ، وكانت ذكية الفؤاد تكثر من التأمل العلوى ، فراحت تبحث عن المعسرفة في كل ما تقع عليه عيناها .

وما كاد حزنها على أبيها يبلى حتى مجعت منى أمها ، مر مرسخ من نقسها أن هذه الدنيا أن هن الا دار زوال ، أنها ممر الني مقر ، مالشعق من شغل بها عن أخراه ، مجعلت تبذل الجهد من غطام جوارحها عن الشهوات .

ونزلت بالبصرة ضائقة ، وجاء القحط ، فتفرقت اخواتها بحثا عن الطعام ، وشعل الناس بأقواتهم ، ولكنها لم تشعل مشيء عن الله طرفة عين ، كانت تناجيه بالليل ، وتفكر فيه بالنهار ، حتى صارت لا تحس توافه الاحساسات التي يحسها الناس ، فقذ ذابت نفسها في الله .

وخرجت تتأمل الكون ، نما سنح لبصرها صورة الا عبرت الى المصور بصائرها ، وانطلتت نشوى ، نقد اصبحت من تنسم روح الوصال سكرى ، واصبحت من ملاحظة سبحات الجلال حيرى ، وفيما هى في هيامها ، لحها رجل من تجار الرقيق ، نانقض عليها وخطفها ، نموقعت في ذل الاسر ، وراحت حمل صنوف العذاب في صبر ، ولم تجار بالشكوى نقد كانت فيها زراية لا تليق بها .

وحُرج الرجل بها الى سوق الرقيق ، نباعها فى تبيلة بنى عدى بستة دراهم ، فأصبحت رابعة العدوية صولاة آل عتيك ، وكان سيدها جان الطبع يسومها سوء العدداب الأنفسه الاسعباب ، فما كانت تفكر فى ذلك الاضعاد ، فقد كانت مشغولة بحبها : لقد ملىء قلبها عشقا لله حتى فاض .

وغى يوم بعثها سيدها لقضاء حاجة له ، فانطلقت تهرول فى ازقة البصرة ، ولحها احد المارة ، فاعجبه شبابها ، فرماها بنظرة منكرة ، فاضطربت وارتجفت ، وحاولت از تزور عنه ، فزلت قدماها ، وسيقطت على الأرض ، فانكسرت ذراعها ، فغشى عليها ، لشدة ما اصابها ، وبقيت فى غيبوبتها لحظات ، ولما استردت صوابها رفعت رأسها خاشسعة الى السماء تناجى ربها : رباه قد انكسرت ذراعى ، وأنا أعانى الألم واليتم ، وسوف أتحمل كل ذلك وأصبر عليه ، ولكن عذابا أشد من هذا العذاب يؤلم روحى ، ويفكك أوصال الصبر فى نفسى ، منشق مريب يدور فى خلدى ، وهل أنت راض عنى يا الهى ، هذا ما أتوق الى معرفته ،

و اطرقت قليلا ، ففشيها أبن ، ثم نهضت مطمئنة .

وهى ليلة من الليالى أرق سيدها ، غاذا بصوت يرن فى أرجاء داره ، فخسرج من غرفته يتلفت ويتلمس مبعث الصوت ، وتادته أذناه الى غرفة رابعة ، فظهسر فى وجهسه العجب ،

۲۲٥ ) ( تصص من الكتب المقدسة ) ان مولاته تعبد ربها خاشعة ، وقد انهمل دصعها غزيرا ، فوقف يرقبها مشدوها ، وخيل اليه ان قنديلا من نور يتألق فوق رأسها ، فشعر برهبة ، وصك اذنيه قولها ، ربى انك تعلم ان أشد ما أتوق اليه هو عبادتك ، وتأدية ما لك من حقوق ، ولكنى أسيرة لا أملك حريتى ، فلا سبيل الى تحقيق هذه الفاية ، فلتعذرنى با الهى ، فاشتد وجيب قلب الرجل ، وأحس وجلا يلفه ، فراح يفكر فى اطلاق سراح مولاته ، فما كان له ان يحبس صالحة وهبت نفسها لله .

وما انفلق عمود الصبح حتى بعث اليها ، فلما مثلت أمامه قال لها :

ــ انت حرة طليقة يا رابعة ، ولك الخيار في أن تمكثى هنا أو تذهبي الى حيث تشائين :

فخرجت رابعة من دار آل عتيك تستنشسق عبير الحرية ثانية ، وكان قلبها مفعما بالفرح ، فقد صار وقتها كله في يدها ، فلن يشغلها عن الحبيب بعد اليوم شاغل .

وانطلقت الى الصحراء حيث الصسفاء والهدوء ، وهامت تناجى ربها ، ولكنها عادت واتخسنت لها خلوة متوانسمة تخلو فيها بالحبيب ، ظلت طوال الليل تصلى ، حتى اذا ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود هجعت في مصلاها هجعة خفيفة ، ثم هبت منعورة وهي تقول : يا نفس كم تنامين ؟ ! والى كم تنامين ؟ ! يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها الا لصرخة يوم النشسور ، وانهمرت دمسوعها ، وجرت على خدها ، فرفعت رأسها ، ونظسرت الى السماء من خلل الدموع وهتفت : يا الهي ، أتحسرق بالنسار قابا بحبك ؟ !

واشتهر أمر رابعة فى البصرة ، فتطالت اليهسا الاعناق ، وتصددها كبار العلمساء ، فوفد عليهسا حسن البصرى التقى الشهير ، وشقيق البلخى الصوفى العظيم ، وسنفيان الثورى المجتهد الكبير ، والملك دينار حاكم الكرج ، وكانوا لا يجدون غضاضة فى أن يأخذوا عنها أمر دينهم ، فقد أخذ كبار الصحابة عن عائشة ثلثى الدين .

حمل الناس اليها هداياهم ، ولكنها كانت ترد عطايا الناس وهي تقول: ما لي بالدنيا حاجة ،

وزارها احد التجار يسوما ، فوجدها تعيش فى دار متواضعة تحتاج الى احسلاح وتعصير ، فعرض عليها أن يعطيها دارا من دوره حتى يتم الاصلاح ، وما زال بها حتى وافقت فانتقطت الى دار الرجل ، فوجدت جدرانا تزدهى بزينات تأخذ بالالباب ، وزخارف تسبى العقول ، وساخت قدماها فى طنافس فاخرة ، ولمست الحرير الهفهاف ، فراحت تنقل عينيها فيما حولها وهى حيرى والهة ، انهالم تر قبل اليسوم مثل هذا النعيم ، فتأملته طويلا حتى شغلت به ، وسرعان ما عادت الى طبعها فأنكرت على نفسها ما هى فيه ، لقد شغلها العرض الزائل عن ذكر العبيب ، فانقبضت واشاحت بوجهها عن التحف المتناثرة ، وخرجت من الدار ، فرارا من الفتنة التى كادت تستهويها ،

ولمحها الرجل وهي خارجة ، نهرع اليها وقال :

- ۔۔ الی این ؟
- ــ الى دارى .
- انتظری حتی یتم اصلاحها .
- -- لن أعود ثانية الى هذه الدار ، ولو مكثت بها الاتلفت نفسى بهذه الأشياء الجميلة ، فيستهوينى لطفها ، فيحول دون ما أنا صائرة اليه ، من الأخذ بأسباب الآخرة .

#### - 6 -

وانطلقت رابعة شاردة اللب تفكر فى الله ، وكانت زرية الحال ، نلتيها سفيان الثورى ، فقال لها : يا أم عمرو ، أرى حالا رثة ، فلو أتيت جارك يفير بعض ما أرى !

فقالت له في هدوء: والله أني الأستحى أن أسأل الدنيا من بملكها ، فكيف أسأل من لا يملكها ،

فأطرق سفيان ، ثم استأنف حديثه ، فتجاذبا أطرافه ، وفيما هو يتحدث قال : واحزناه !

مقالت مى حزم : لا تكذب بل قل : واقلة حزنى ! ولو كنت محزونا لم يتهيا لك أن تتنفس .

غاربد وجهه ، ولكن سرعان ما عاد اليسه هدوءه ، فقال لها : كيف ايمانك يا رابعة ؟ وكم هسو مبلغ اعتقسادك بالله تعسالي ؟

ــ لا أعبد ربى خوفا من ناره ، أو شــوقا الى جنته ، ولكن أعبده لحض المحبة والاخلاص .

ورفعت رأسها الى السماء ، وأخسنت تناجى ربها ، الهى أحبك لوجهين : لحبى وهيامى بك ، والأنك أهل للمحبسة والعبادة ، فباشتياقى ومحبتى أذكر اسمك ، وأشغل بذاتك العلية ، وبأهليتك للمحبة أنال من لدنك مرتبة المشاهدة ، فلا يقف حمدك وثناؤك الأمر منهما ، وانما لك الشكر ، ومنسك الفضل للحالين .

# \* \* \*

وكان أبو سليمان الهاشمى واليسا على البصرة ، وكان يريد الزواج ، فبعث الى علماء البصرة يستشيرهم فى امسرأة يتزوجها ، فأجمعوا على رابعة ، فكتب اليهسا ، بسسم الله الرحمن الرحمن الرحمن أما بعد فان ملكى من غلة الدنيا فى كل يوم ثمانون ألف درهم ، ولبس يمضى الا القليل حتى أتمهسا مائة ألف سان شاء الله سان أخطبسك ، وقسد بذلت لك من الصداق مائة ألف ، وأنا مصسير اليسك بعد أمثالها فأجيبينى .

وبلغتها رسالة الوالي ، فلم تجد هوى في نفسها ، انه يعسرض عليها الدنيا وما كانت الدنيا تهمها ، فسراحت تكتب اليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعسد ، فان هذا الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن ، والرفبسة فيها تورث الهسم والحزن ، فاذا أتاك كتابي فهييء زادك ، وقدم لمسادك ، وكن وصى نفسك ، ولا تجعل وصيتك الى غيرك ، وصسم دهسرك واجعل الموت فطسرك ، فما يسرني أن الله عز وجسل خسواني اضعاف ما خولك فشعفاني به عنه طرفة عسين ، والسلام .

كانت رابعة صائمة ، فخلت الى ربها تدعوه وتناجيه ، وغربت الشمس وهى على هذه الحال منقطعة الى العبادة ، وعادت الى نفسها فغمغمت : الى متى تعذبين نفسك يا رابعة ، وتحملينها مشقة ليس بعدها مشقة ؟

وصك أذنيها طرق على الباب ، فذهبت فاذا برجل فى يده صحن من الطعام ، تركه ثم انصرف ، فتناولت الصحن ووضعته فى زاوية من الغرفة وتشاغلت باصلاح القنديل ، فدخلت هرة فأكلت ما فى الصحن ، فلما عادت رابعة وجدت الصحن خاويا فقالت فى نفسها : لا باس ، أفطر على الماء .

وذهبت لتعود بالماء فانطفأ القنديل ، فلم تطق احتمالا ، فقالت : اللهم لم هذا العذاب ؟

واحست ندما ، فأطرقت فى استحياء ، وسمعت صوتا آتيا من جوفها كأنما ينبعث من مكان سحيق يقلول : لو شئت يا رابعة وهبنا لك ما فى الدنيا ، ومحونا ما فى قلبك من نار العشلق ، لأن قلبا مشفولا بحب الله لا يشلفل بحب الدنيا .

أسفت رابعة أشد الأسف لما بدر منها ، غوطنت العزم على الا تعود فتتمنى سعادة الدنيا .

وأقبال الملك دينار ، فوجدها على حصيرة بالية ، وموضع الوسادة قطعة من الآجر ، وتشرب من أناء مكسور ، فقال لها:

- أعرف يا أم الخير أصحابا لى من ذوى اليسار ، غاسمحى لى أن أذهب اليهم ، أطلب اليهم معسونتهم فى أمر رفاهيتك وراحتك .

كان الملك دينار يريد أن يستأذنها فى أن يأتيها ببعض حاجات ، فهو يعلم أنها ترد ما يعطيها الناس ، ولكنها كمادتها لم تأذن له ، وقالت :

- ان الله رازق الأغنياء يهون على الفقراء أيضا حاجتهم ، فما علينا الا الصبر والقناعة .

# - V -

وأقبل حسن البصرى ليزور رابعة كعادته ، نراى على بابها تاجرا يبدو عليه التردد ، نساله عن حاجته ، نقسال الرجل :

- أحضرت كيسا من الذهب لرابعة ، واننى منسطرب لا أدرى أتقبله أم ترفضه لا فادخل بالله وأنتذنى من هذا الاضطراب .

فدخل حسن وأخبرها خبر الرجل ، فقالت :

ــ الا تعلم يا حسن أن الله يرزق عباده ، حتى الذبن هم عنه لاهون ، فما بالك بمن يكن فى سويداء قلبه محبة يقف دونها الحصر لفاطر السموات عز وجل !

اننى يا حسن لم أتوجه الى غير الله منذ اليوم الذى ادركت فيه قدرته الالهية . كيف أستطيع قبول هدية هذا التاجر وأنا لا أعلم هل اكتسب ماله من حلال أو من حرام ؟

وماتت زوجة حسن البصرى ، فطلب رابعة للزواج ، فلم تقبل ، فجاء يكرر طلبه ، فقالت له :

- أتزوجك أن أجبنني على ما يشغل خاطرى .
  - ــ قولى ٠٠
  - ــ هل أموت وأنا على أيمان كامل ؟
    - ـ علم ذلك عند ربى .
- ـ هل أنال مسحيفتي بيدى اليمني يوم الحساب ؟
  - فسكت قليلا ، ثم قال :
  - ــ علم ذلك عند ربى .
- مع أى فريق أكون يوم الحشر ، أمع الذاهبين الى الجنة أم مع الهالكين في جهنم ؟
  - --- علم ذلك عند ربي ·
  - وساد بينهما صمت ، ثم قالت :
- غاذا كنت مشغولة اللب بأمثال هذه الأمور ، غكيف أبحث عن الزواج ؟!
  - فحدجها ببصره وقال:
  - أليس لك رغبة سي الزواج ابدا ؟
    - فقال في هدوء:
- ــ انها يتزوج من يملك ارادة نفسه ، اما أنا فليس لى ارادة ، ان أنا الا عبدة المولى عز وجل .
- وانصرف حسن البصرى ، وجن الليل ، ونام الكون ، فقامت رابعة البتول على سطح لها ، فنادت :
- الا هدأت الأصوات ، وسكنت الحركات ، وخلا كل حبيب بحبيبه ، وقد خاوت بك يأيها المحبوب ، ماجعل خلوتى منك في هذه الليلة عتقى من النار .

#### " <del>---+{}{}\*\*---</del>

# أرض الله

انساب مى طرقات المدينة اشسعث اغبر ، وقد طسال شعره ، واسترسات لحيته ، وبرقت عيناه ، وبان مى وجهه الهم الدفين ، وراح يدق صدره بقبضة يده ، ويصيح مى أسى عميق :

- واشقائى ، واعذابى ، حطمت سعدى بجهلى ، وعدت اللى الشقاء بعد النعيم ،

وراح الناس ينظرون اليه في رثاء فقد كانوا يعرفونه . وكانوا يحبون كان عاقلا رزينا ، فاذا بهم يصبحون ذات يوم ، فيجدونه ينطلق في مسالك المدينة شارد اللب ، شاخص البصر ، يهمهم في جنون .

وأصبحوا فى حيرة ، فهم لا يدرون ما حل به ، وراهوا يتهامسون عما جرى له ، ويقولون ان طول قيامه ، وكثرة عبادته ، وقلة نومه ، اطاشت عقله ، وذهبت بلبه ، وجعلته فى ذهول ، أصبح مجذوبا يهذى ، يبعشر الكلام دون فكر أو تدبير .

وساء واحدا من أصحابه ما أصابه ، مُعزم على أن يحدثه ، وعلى أن يلتمس منه أن يلزم داره ، حتى يريح أعصابه ، ويعود الصفاء الى ذهنه المكدود ، مَلما لمحه قادما يصرخ منى لوعة ووله ، ذهب اليه ، وقال له منى توسل :

- **ــ أرح نفسك .**
- غقال في يأس مرير:
- دعنی فی شقائی .
- فهد يده وجذبه في رقة ، وقال له :
  - تعال معى ، وهدىء من روعك .
- هيهات أن يهدا روعى ، أنا الطريد ، أنا المعذب . يا لشنقائى .
  - ــ ما هذا الذي تقول ؟
- عدت الى الجحيم ، عدت الى البؤس المقيم ، وولت ايام المناءة كحلم قصير م
  - ما هذا الجزع ؟
- لو رأيت ما رأيت ، وطردت من النعيم كما طردت ، لكان جزعك أشد من جزعى ،
  - وماذا رأيت ؟
- دنیا السعادة ، عشت فیها ارشف کئوس الهناءة ، حتى ارتکبت الخطیئــة الکبرى ، فخــرجت منهـا مــذموما مدحورا .
  - فهز الصديق رأسه في حزن وقال:
    - ــ آه .
    - فقال الرجل:
  - بالله لا تسيء الظن بي ، فاني لم أجن بعد .
    - لا أستطيع أن أفهم ما تقول ؟
- وكيف تفهم اذا كنت لم تر ما رأيت ، لو انك تركت دنياك هذه وانتقلت الى الدنيا السعيدة التى عشبت فيها ، لما لمتنى على ما أنا فيه .

- وأين دنياك هذه لا
- -- أتعرف ذلك الجامع المهجور الكائن في طسرف المدينة الشرقي ؟
  - ــ أعرفه .
- اذهب اليه ، واصعد منذنته ، ستجد بها نافذة ، انظر منها تر عالما عجيا .
- ورمق صديقه ، فألفساه يرذو اليسه فى انكار ، لم يكن يصدق ما يقوله ، فانطلق فى طريقه يدق صدره بقبضة يده ويصيح :
- واشقائى ، واعذابى ! حطمت سعدى بجهلى ، وعدت الى الشقاء بعد النعيم .

ووقف صديقه يرقبه حتى اختفى عن عينيه ، فعاد الى داره مطارقا يلفسه حازر عميق ، وخالا بنفسه وجمال بفكر في صديقه الذي أصابه مس من الجنون ، فانقبض وزاد أساه ، واحتلت ذهنه صورته وقد اتساعت عيناه وهو يقول : « أتعرف ذلك الجامع المهجور الكائن في طرف المدينة الشرقي ؟ أذهب اليه ، واصعد مئذنته ، وستجد بها نافذة ، انظر منها تر عالما عجيبا » .

وخطر له أن يذهب الى ذلك الجامع المهجور ، وسحفر من ذلك الخاطر ، ولكنه ظل يلح عليه ويضايقه ، ويحتل اقطار راسه ، فام ير بدأ من أن ينهض وينطاق اليه ليستريح من ذلك الخاطر المجنون ، سار كان قدوة خفيسة تدفعه حتى اذا بلغ الجامع المنشود أهس شعورا غريبا يستولى عليه ، وسرت فيه تلك المشاعر التى تسرى فيهن يكون مقبلا على عمل خطير .

وعجب من تلك الاحساسات التي اكتنفته ، فتهلك

نفسه ، واتجه الى المئذنة وراح يصعد فى درجها كدوامة ندور - حتى اذا خرج الى سطحها العلوى الذى يتحلقها ، ولفسح وجهه الهواء البارد احس راسه يدور ، وتلفت بعيون زائفة ، فرأى شباكا فى الجدار ، فخفق قلبه واضطرب ، فما كان فى جدران المآذن شباببك ،

واتجه اليه ، وأطل منه ، فبان في وجهه الدهش ، وكادت المفاجأة تذهله عما حوله ، وأحس قواه تخصور ، ولكنسه أمسك بالنائذة ، وظل ينظر وهو مأخوذ . رأى دنيا واسمة عجيبة يتألق فيها نور همادىء لطميف ، وقد امتدت الدور الأنيقة على نهر رقراق ، يحيط بها حدائق زاهرة بهيجة تسر العيون ، وتأخذ بالألباب ، ورأى في ناحية من المدينة سوقا نسقت تنسيقا بديعا ، امتلأت حوانيتها بالخميرات ، وأناسما يغدون ويروحون في طرقاتها ، يلوح عليهم الدعة والاطمئنان ، وتعرف في وجوهم نضرة النعيم ، فهفت نفسه الى ذلك العالم الفاتن الجذاب .

ورفع رأسه ، فرأى حبلا قريبا يتدلى فى الهواء ، فخطر له أن يستعين به على الهبوط ليجوس خلال تلك الديار ، فتسلق النافذة ، ومد يده وأمسك بالحبل ثم راح يتدلى فى حذر ، وما هى الا دقائق حتى الفى نفسه يسمعى فى المدينة ويتلفت فى دهش وأعجاب .

كان الجميع منهمكين في اعمالهم ، فراح يتفرس فيهم ، فراعه ذلك الصفاء الرائع المتالق في عيدونهم ، ومسحة الحامانينة التي تكسو وجوههم ، وذلك البشر المترقرق في مدياهم ، ولاحوا لعينيه كأطياف شفافة نقية ، لا يشدها الى الأرض خبائث النفوس .

وانطلق كالمأخوذ ، وقد ادهشت تلك السكينة النازلة بالقلوب ، وحيره أمر القوم ، فلم يجد لذلك النقاء من تأويل ، وراى اثنين يتناجيان ، فاسترق السمع ، فرادت دهشته ، وزاد عجبه ، كان حديثا لطيفا ، كله ود واخاء ، لا لنسو فيه ولا تأثيم ، قلوب فطرت على الوداد ، وصدور نقية أنقى من البلور . .

وبلغ السوق فراح يتلفت فى ذهول ، كانت البضائع منهقة تنميقا بديها ، يأخذ بالألباب ، وكانت فى أماكن مفتوحة لا نوافذ فيها ولا أبواب ، وشعر بالجوع ، فذهب الى مضبز ، وحد يده فى جيبه ، فلم يجد معه نقودا ، فهم أن يدور على عقبيه ، وأن يعود من حيث جاء ، ولكن رجلا أقبل على الخباز وقال له:

- أعطنى رغيفين على بركة الله .

فناوله الخباز الرغيفبن بوجه سمح كريم وقال له:

- خذهما على بركة الله .

فاتسعت حدقتا الوافد الفريب ، وبانت في وجهه الحيرة والعجب ، لم يفهم مما جرى أمامه شيئًا ، وخطر له أن ينطلق وراء ذلك الرجل الذي اخذ الرغيفين ، ليرى ما يكون ، فسار خلفه حتى اذا بلغ سماكا ، وقف على قرب منه ، وأرهف سمعه ، فسمعه يقول :

- أعطني سمكا على بركة الله .

فناوله السماك ما طلب مشرق الوجه ، ففغر الفريب فاه من الدهشة ، وخطر له أن يفعل ما فعله ذلك الرجل ، فعاد الى المخبر ، واجف القلب ، يحس رهبة وقلقا ، وقال

نى نبرات خامتة ، كأنها آتية من أغوار بئر عميقة :

- أعطني رغيفا على بركة الله .

فناوله الرجل الرغيف ، والابتسامة الحلوة ترف على شفتيه بِ فاحده وسار ، وهو حائر لا يدرى شيئا ، ثم اتجه الى جزار يوقال له :

- أعطني رطل لحم على بركة الله .

فأعطاه ما طلب ، فذهب الى فرن قريب وقال :

- اشو لى هذا على بركة الله .

وجلس ينتظر ، وحاول أن يفكر فيما رأى ، ولكن الجـوع استبد به ، وعطل تفـكيره ، فجعل يرنو الى ما حوله وهـو في شبه فيبوبة ، لا يدرى أنائم هو أم يقظان ! وقـدم اليـه الفران اللحم المشوى ، فأخذه شاكرا ، وذهب الى حديقة وأرفئة الظلال ، تطل على نهر المدينة الصافى الذي ينساب في وقار ، وقعد يلتهم طعامه ، حتى أذا سكت صراخ بطنه ، جعل يتلفت حوله في عجب ، لم يكن في الحديقة البديعة غيره على الرغم من جمال الجو وروعة المناظر الخلابة ، واعمل فكره ، ليعرف لذلك سببا ، ولكنه لم يهتد الى شيء .

وتمدد على الخضرة وشخص الى السماء ، وراح يفكر فيما مر عليه ، فتكشف لعينيه بعض ما كان مفلقا عليه ، اهتدى الى انه هبط الى مدينة سعيدة ، لا تعرف النقود ، ولا المصارف ، ولا الصكوك ، ولا الديون ، ولا الهموم ، فعاش أهلها سعداء ، لا يتعاملون الا ببركة الله .

وظل في رقدته ، واسترسل في تفكيره ، فأحس رغبة في العودة الى المدينة السحيدة لينعم بما فيها من عجائب وأسرار ، فنهض وغادر الحديقة الفتانة ، وراح يضرب في مسالك المدينة ، وقد نزلت بقلبه سكينة واسن ، وانساب صوت المؤذن عذبا حنونا ، يهز المشاعر ويعبث بالقاوب ، يؤذن بالعصر ، ففادر الناس المتاجر والأعمال ، وأتباوا على المسجد الكبير خاشعين ، ياوح في وجوههم الايمان العميق ، تركوا البضائع والعروض في أماكنها المفتوحة ، دون أن يغلقوا دونها الأبواب ، فما كانت تجارتهم ؟ انها أموال الله ، تركوها في حراسة الله .

وأقفرت الطرقات بن الناس ، ولم يبق بها غيره ، فسار الى المسجد الكبير ، وراح يصلى العصر فى اطمئنان غريب ، كان كل ما حوله يخشع القلوب ، ويئد وساوس الصدور ، والأول مرة فى حياته يحس أن روحه صاعت ، وانها حلقت وهامت ، حنى اتصلت بملكوت السماء ، وامتلأت بالنور .

وقضيت الصلاة ، فارتفعت الاصوات تسبح بحمد الله الرازق الوهاب ، ثم نهض الناس ، وراحوا يغادرون المسجد الى دورهم ، أو الى الحدائق المهتدة على شاطىء النهر الصافي ، الذى استمد صفاءه من صفاء النفوس ، كانت صلاة العصر ايذانا بانتهاء ساعات العمل ، وابتداء ساعات الدعة والهدوء .

وخرج من المسجد ، فألفى فتيات رائعات الحسن في ثياب بيض ، تحلين باسساور من الفل ، وقسلائد من الورود .

كانت فتنتهن تبهر الأبصار ، وتجعل القلوب تخفق فى الصدور ، فنظر اليهن فى ذهول ، فألفى كلا منهن تحمل ابريقا من بلور ، به ماء زلال سائغ للشاربين ، فأحس رغبة فى الشرب ، فاتجه النى فتاة كأنها من الحرور العين ، يشمع من عبنيهما بريق فاتن ، اخترق صدره ، ونزل بسويداء قلبه ، فرنا اليها فى اعجاب ، فغضت من بصرها فى حياء ، فمد يده وتناول الابريق ، فاحمرت وجنتاها ، وهزها السرور ، وشرب منه وأعاده اليها شاكرا ، ودار على عقبيه لينصرف ، فاقترب منه رجل ، وهمس فى رقة :

- \_ لملك غريب ؟
  - ــ نعم ،
- ــ انها أصبحت زوجك ؟
- فاتسعت حدقتاه ، وقال في دهش :
  - \_ زوجي ا !
- اجل زوجك ، انهن فتيات حان أوان زواجهن ، يحملن ابريق السعادة على باب الله ، في انتظار الزوج السعيد ، قمن يشرب من يد احداهن كان ذلك اختيارا لها وقبولا منه ، لتصبح زوجته .

فقال في صوت خافت:

- وما مهرها ؟
- حسن معاشرتها ، خذها على بركة الله .

فلفته سعادة عارمة ، وسرت فى صدره نشوة ، وسد يده ووضعها فى يدها ، وسار وهو مسرور ، لا يدرى أعلى الأرض يمشى أم فى السماء يطير ، انطلقا الى شاطىء النهر .

وراحا ينعمان بمشاهدة الغروب ، وفي صدريهما نشوة ، وفي قلبيهما حب ،

وجاء الليل ، وأرخى ستائره السود ، متحرك حبه ، وحلفى وجده ، ملف ذراعه حولها ، وضحمها اليه ، وراح بلثمها مى جنون . وتصرم الوقت وهو لا بدرى ما يفعل . ولا الى أين يتوجه ، مالتفت اليها وقال :

- \_ الى أين نذهب انبيت ليلتنا ؟
  - ــ تعال .

وسارت وسار الى جوارها ، حتى بلغا دورا تحيط بها حدائق زهراء ، ينبعث منها ضوء شاعرى خانت ، يحرك المشاعر فى الصدور . ووقفا أمام دار جميلة ، والتفتت اليه ، وقالت وقد أشرق وجهها بابتسامة عذبة :

- ــ هذه دارنا .
  - ۔ دارنا ؟
- أجل ، كل هذه الدور أعدت للمتزوجين .

وتقدما حتى اذا ما اغتربا من باب الدار ، سمعا صوتا عذبا يهمس :

ادخلا على بركة الله .

فالتفتا ، مألفيا رجلا يبتسم لهما ابتسامة حلوة ، كادت تنير لهما الطريق .

ودخلا الدار ، فاذا فيها ما يحتاج اليه الزوجان من متاع . فقعدا يتناجيان ويتعانقان ، فغمرته السعادة ، وأحس احساس النائم الغارق في حلم لذيذ ،

وانقضت الليلة كأحلى ما تكون ليلة ، واشرقت الشمس ،

وطلع النهار ، وهلو راقله في سريله في رقلة ، فدنت منسه ، فجلنها اليه في حنان ، فلدفعنه في رقلة ، وقالت :

- ــ هيا ، انهض .
  - ــ لاذا ؟
- ــ لتذهب الى عملك ،
  - ــ لن أخرج اليوم .
  - ــ بل لابد أن تخرج .
    - ? al \_\_
- على من يعيش في أرض الله أن يعمل .
- لن يضير المدينة السميدة شيئا لو لم أعمل اليوم .
- ــ لو أن كل انسان قال ما تقول لتقوضت مدينتنا ، ولا ندك صرح هنائنا .
  - يوم واحد الى جوارك ، ثم أذهب الى العمل .
- لا ، على من يعيش فى ارض الله أن يعمل من الصباح حتى العصر ، فى تقديم خيرات الله ، الى عباد الله ، ثم يتمتع بعد ذاك بما يشاء .
  - \_ ماذا اعمل ؟
- أى شىء يعود على الجماعة بالخمير ، ازرع الارض . . . احصد الحب . . انسج الثياب . . احصد عما تشماء لتبكن الناس من أن يأكلوا من رزق ربهم ، وأن يعيشوا في سعادة وأمان .

وترك فراشه وخرج ، وفيما هو فى طريقه ، راح يفكر فيما يفعله ، تذكر أنه كان تاجرا ماهرا يبيع النساس اشياء بأبهظ الاثمان ، ليحنى الأرباح ، ويكدس الأموال ، ولكن هنا لا بيع ولا شراء ، ولا أموال ، ولا أطماع ، الكل يعتمدون على الله ، ويعيشون على بركة الله ، وتذكر أنه كلما مر على صانع الزجاج أشتهى أن ينفخ الزجاج مثله ، وأن يصدنع الأوانى والقوارير والأكواب ، فعرم على أن يعمل زجاجا ، واستمر غى سيره ، ووقعت عيناه على قطعة كبيرة من الذهب ملقاة فى الطريق ، فخفق قلبه ، واتجه اليها وفى قلبه غبطة ، وتناولها هيمان ، ولكن لم يطل سعده ، فقد تذكر أن لا قيمة للذهب فى ارض الله ، فالقى بها بعيدا دون اكتراث ، كما يلقى المارة بحجر يصاده ونه فى عرض الطريق .

ومرت الأيام ، فصفت نفسه ، وشفت روحه ، وانشرح صدره ، ولكن لم يبلغ ما بلغه أهل المدينة السعيدة من أبمان عميق ، واعتاد أن يبعث الى زوجه زاد يومها عقب خروجه الى عمله ، وما كان يبعث لها الا ما يكفيهما ، وفي يوم من الأيام بينما كان عائدا الى داره ، راى سمكا طيبا فاشتبته نفسه ، فطلب من السماك أن يعطيه بعضا منه على بركة الله ، فأعطاه ما طلب .

ودخل على زوجه ، ودفع السمك اليها ، فقالت له غى الكار:

- \_ ما هذا ؟
- ــ سمك طيب .
- ــ ولماذا أحضرته ؟
- \_\_ أشتهته نفسي ،

\_ نبقيه الى الغد .

فاربد وجهها ، وبان فيه الفزع ، وصاحت في لوعة :

- الغد ؟! يا لحظى العاثر ، انتهت أيام هنائي .

ــ ماذا تقولين ؟

ـ لقد جئت امر ادا ،

\_ ماذا فعلت ؟

\_ فكرت فى الغد ، واختزنت طيبات الله ، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده .

\_\_ أكفر عن ذنبي .

- هيهات . . ان معصيتك زلزلت جنبات مدينتنا السعيدة ، اغضبت الخالق الذى نعتمد عليه ، لقد جرح تفكيرك فى الغد ايماننا العميق بالله ، واتكالنا عليه .

ودنا منها مضطربا ، وقال في صوت كفحيح الأفعى :

\_\_ وماذا أغعل ؟

ــ لا تستطيع أن غمل شيئا ، انتهى كل شيء ، وقعت مى الخطيئة الكبرى ، وحق عليك العذاب المهين .

۔۔ ای عذاب ؟

العذاب الذي كنت فيه ، ستخرج من أرض الله مذموما
 مدحورا ،

ففطى وجهه براحتيه ، يراح يصيح فى جزع شديد :

ــ ويل لى ٠٠ ويل لى !

وأحس رأسه يدور ، وشعر بالأرض تميد تحت قدميه ،

وبدوامة من الربح تصفر في اذنيه ، وظل في شبه غيبوبة ، حتى اذا أفاق الى نفسه رفع راحتيه عن وجهه ، فوجد نفسه فوق مئذنة الجامع المهجور ، وفي صدره حيرة وقلق ، وتذكر ما جسرى له كما يتنذكر حلما أفاق منه ، فهسرع الى نافذة المئذنة ، التي تطل على المدينة العجيبة ، ولكنه لم يجد نافذة ، كانت المئذنة صلماء كجميع المآذن ، فراح يلف حولها يبحث وينقب في جنون ، ثم نزل في السدرج يصرخ ويصيح ، حتى اذا بلغ أول الطريق ، اندفع الى المدينة ، يبكى وينتحب ، ويدق صدره في جزع شديد ، حزنا على الفردوس

المقود .

# وادى الأرزاق

اطرق يفكر مهموما ، فعالا وجهه عبوس ، وسرى فى صدره تبرم وضيق ، انه استورد بضاعة كان يطمع فى أن يجنى من ورائها ارباحا وفيرة ، فلما باعها لم يكن ربحه يتفق وما كان يحلم به ، وزاد فى ضيقه أن هذه ليست أول مرة تتقوض فيها آماله ، ويخيب تقديره ، اخفق مرات فى أن يحقق الأرباح التى كانت تتراءى له فى خياله قبل أن يقدم على صفقاته .

ولج في التفكير ، فرأى رفقاءه الذين ربحوا أموالا كثيرة وما كانوا أكثر منه خبرة ، أو ألم منه بأسرار السوق ، فربا حزنه ، وزاد ألمه ، وأحس طعم الصاب في فيه ، ودخلت عليه أمه وكانت عجوزا نالت منها السنون ، وجلست اليه ، فأتكرت منه عبوسه ، وحزرت سبب حزنه ، نقد كانت تعلم سبب تبرمه وضيقه ، فأحست يدا توية تهصر قلبها ، وقالت له تواسيه ، في صوت خافت حنون :

-- روح عن نفسك يا بنى ، لا طائل من استسلامك الأنحارك ، غلن تجنى الا الهموم .

فرفع وجهه العبوس وغمغم:

\_ ما أمر الفشل!

فقالت أمه في ايمان:

- بعد الضيق الفرج ، واننا ولله الحمد في سعة . فقال في حنق :
- لست أدرى لماذا أفشل أنا وينجح من دوني ؟ لا .
  - أرزاق •
  - مقال مي ثورة:
    - ــ أية أرزاق ؟
  - أرزاق تهبط من السماء يا بنى .

وهم بأن ينفجر منى ثورته ، ولكنه كبح جماح نفسه ، ونظر المى العجوز المؤمنة من سين أهدابه ، ورفت على شفتيه ابتسامة سخرية ، فما كان من المؤمنين بالأرزاق التى تنزل من السماء . ولاذ بالصمت العميق .

# \* \* \*

وفكر ، وأمعن فى التفكير ، حتى اذا ما خيل اليه انه اهتدى الى الخطأ الذى يضيع بسببه ما يرجوه من أرباح ، اتخذ كل ما فى متدوره لعلاج ذلك الخطأ ، ثم أقدم على صفقة جديدة ، وقد تجددت ثقته فى أنه فى هذه المرة سيحقق ما يرتجيه من أرباح .

ومرت الأيام والأمل يداعبه ، والأرباح الوغيرة تتراءى له ، حتى أذا تمت الصفقة ، عاد اليه عبوسة ، فقد انتهت على غير ما يشتهى ، ولم يحتق ما كان يرجوه من مكاسب ، وانزوى في غرفته مطاطىء الرأس مهموما ، وأقبلت عليه أمه العجوز تخفف عنه وتواسيه ، وراحت تقول :

- لا يجنى الانسان الا ما كتب له .

- فقال في مرارة:
- أكتب على أن أجد الأشقى ؟
- أى شقاء ؟ أننا مَى سعادة ، ادع الله أن يديمها علينا .
  - لعلك تحسبين هذه الخيبة المتلاحقة سعادة!
- اننا بخير يا بنى ، أرح نفسك التي تضنيها بالباطل .
  - ومن أين الراحة اذا كان الاخفاق حليفنا!
- سمن أنفسنا . لو أنك رضت نفسك على الرضا لعشت هانئا سعيدا .
- -- کیف ارضی وانا اری من هم دونی ینالون ما یبغون ، وانا اشتی باجتهادی ؟
  - ــ قسمة .
- اصبح رفقائى يملكون الدور والقصور ، والشركات والمنشآت ، وأنا لم أحقق حلما واحدا من أحلامي .
  - ــ أرزاق •
  - فقال في ثورة ساخرة :
  - لعلك تقصدين أرزاقا تهبط من السماء!
    - فقالت في ايمان :
- -- أجل يا بنى ، أرزاق تهبط من السماء ، لو رضيت بما قسم لك كنت أغنى الناس .
- بل اشتى الناس ، هذه القناعة التى تبذرونها فى نفوسنا هى بلوانا ، انها تورثنا الخنوع والاستسلام .
- انها البلسم الشائى ، الدرع الواقية التى تقابل بها القدر الجبار .
- درع صنعت من اوهام ، لو اعسرت نصيحتك اذنا

مصفية لنمت في فسراشي ، ورحت أرقب رزقي المنهمسر من السماء .

- لا يا بنى ، ما ملت لك امعد عن طلب الرزق .
  - فماذا تقولین اذن ؟
- اعمل ، ورض نفست على أن تجد السعادة في عملك ، وعلى الرضا بما تجرى به الأقدار ، فلست بقادر على تغيير ما كان به

فقال في استكبار:

- ــ انی قادر علی ما أرید .
- كل ما تقدر عليه هو الاسترسال في التفكير ، والاسراف في الحرن .
  - ــ انى قادر على أن أصنع نفسى بيدى .
- هيهات ، اجمع مواهبك ، واحشد قواك ، وافعل كل ما في طاقتك لتغيير ما كان .
- ــ ساغیر ما سیکون ، ساخلق مستقبلی بعزمی ، واصنعه کیف اشاء .
  - ــ والله لن تجنى الا ما وعدت به في السماء .
    - فقال في تبرم:
- ولن أومن بهذا حتى أعسرج الى السسماء الأرى منبع الأرزاق .



ودخل فراشه ، واسلم جنبه للرقاد ، واسببل عينيه ، ولكن النوم جافاه ، كان ذهنه يفكر فيما جرى بينه وبين أمه من هوار ، وفكر في الأرزاق التى تهبط من السماء ، فارتسمت على شفتيه ابتسامة هازئة ، وان هسد في قرارة نفسه امه على ايمانها الذي يهدها مالراحة والاطمئنان ، وظل فريسة لافكاره ، حتى غلبه النوم قنام .

راح فى سبات ، فرأى نفسه فيما يرى النائم يسير فى السماء ، بتلفت ذات اليمين وذات الشمال ، واذا بملك كريم. لاح لعينيه ، وقال فى رفة :

\_ عم تبحث هنا ؟

س عن رزقی .

فأشار الملك بأصبعه بميدا وقال :

ــ هناك في وادى الأرزاق .

فانطلق يهرول ، ثم اخذ يمدو حتى اشرف على واد هائل ، لا يبلغ البصر مداه ، نفجسرت فيه الأرزاق كينابيسع الماء ، وكانت الينابيع تتفاوت نى قرة اندفاعها ، فبينما بعضها ينبنق فى غزارة ، اذا بعضسها الآخر تسسيل منه الأرزاق كسرذاذ المساء .

ووقف ينظر خافق القلب ، مكروب الأنفاس ، وقد لاح في وجهه الدهش ، وبقى في مكانه لا يربم قلقا مضطربا ، حتى اذا هدأ روعه ، انحدر كالعاصفة الى وادى الأرزاق ، وقد أرهفت منه الحواس ، وجهل يجوس خلال الينابيع المتفجرة ، بنقب عن رزقه في جنون .

جعل يعدو هنا وهناك ، يبحث وينقب ، وقد علاه البهر - واخيرا وقف أمام ينبوع اوحى اليه انه رزقه ، فنظر اليه فى تبرم وضيق ، كان الرزق يتدفق منه فى اعتدال ، فما كان كالأرزاق المنبقة فى قوة وغزارة ، وما كان كالأرزاق الواهنة التى تسيل قطرات .

ومد بصره الى الينابيع الفوارة ، وظل يديم النظر اليها . ولم يعر الينابيع الضحلة أدنى التفات ، فأحس كأن عقدة عقدت فى صدره فضيقته ، وأبخرة الحسد تنتشر فى جوفه فتضلية ، فراح صدره يرتفع وينخفض فى حنق شديد .

وتمنى أن يجد فى هذا السوادى الهائل العجيب قسدوما ومسمارا يوسسع بهما النقب الذى يتدفق منه رزقسه ، وما ان خطرت هذه الأمنية على باله ، حتى الفى القدوم والمسمار بين يديه ، فأثلج صدره ، وهرع الى رزقه نشوان ، فما هى الا دقات حتى يتفجر رزقه تفجرا يفوق كل ما فى وادى الأرزاق .

ووضع المسمار في ثقب الينبوع ، ثم طفق يدق عليه بالقدوم في قوة وعزم ، وتفصد منه العسرق ، ونال منه التعب ، ولكنه لم يلتفت الى تعبه ، فما هي الا دقات أخرى حتى ينتهي كل شيء ، واستجمع قواه ، ودق على المسمار دقة هائلة ، فكسر المسمار في الثقب ، فجعه يحاول جاهدا أن يخرج المسمار المكسور وهو مرعوب ، وأخفقت محاولاته ، فأحس خوفا شديدا ، وقلقا يلفه ، ورهبة تستولى عليه ، فقد حبس رزقه بيده ، ولم يعد له ينبوع في وادى الأرزاق ، وخطر له أن الرزق لا ينحبس الا اذا مات صاحبه ، فأقنع نفسه قد مات .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

وهب من نومه مذعورا ، وقد سرت فى بدنه رعسدة ، ودب الرعب فى جسمه دبیب النمل ، وجلس فى فراشله يرتجف من الخوف ، يحس جفافا فى حلقه ، وراح يمرر يده على وجهه ، ثم يتحسس جسمه ، ليتنع نفسه أنه ما زال حيا يرزق ، وأخذت رهبته تنقشع رويدا رويدا ، حتى اذا ما اطمأن قليلا ، راح يفكر فى حلمه ، فعادت اليه رهبته ، وفكر فيما يفعله لو حبس رزقه عنه ، فربا خوفه ، وزاد اضطرابه ، ونهض من فراشله يجوس خلال داره ليهدىء قلبه الثائر المرعوب .

راح یتلفت حوله فرای بدیع الریاش الذی اثث به داره ، ولمح مقعدا وثیرا ، فاتجه الیه ، وغاص فیه ، وراح خوفه ینتشع ، حتی اذا هدأت نفسه ، وزال خوفه ، فكر فی امره ، فشعر الأول مرة بانه سعید ، وانه فی نعیم .

---+F-36-30+---

# الفهرست

|     |   |   |   |   |   |   |   | • | • | خطيئسة ودم .    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| ۲٥  | • |   |   |   |   |   |   |   |   | ابن الذبيحين .  |
| 10  | • |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |
| ٤٩  | • |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |
| 94  | ٠ |   | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | • | داود            |
| 178 | ٠ |   | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | سليمان وبلقيس   |
| 131 | • |   | • |   | • | • | • | ٠ | • | اســــتر        |
| ۱۷۸ |   | • | , |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ســــالومى .    |
| 190 | • |   | • |   |   | • |   |   |   | نداء من السسماء |
| ۲.٧ | • | • |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | هساروت وماروت   |
| 777 |   |   |   | • |   |   | • | , | • | رابعة العدوية . |
| 777 |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ |   | • | أرض الله        |
| 787 |   | ٠ |   |   | • |   |   | ٠ | • | وادى الأرزاق .  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |

#### ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# مؤلفسسات عبد الحميد جوده السحار

## 

| الطبعة الأولى       |                   |                      |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| مايو سنة ١٩٤٣       | قصة               | احمس بطل الاستقلال   |
| يوليو سنة ١٩٤٣      |                   | أبو ذر الففاري       |
| مايو سنة ١٩٤٤       |                   | بلال مؤذن الرسول     |
| ديسمبر سنة ١٩٤٤     | مجموعة اقاصيص     | في الوظيفة           |
| يوليو سنة ١٩٤٥      |                   | سعد بن ابی وقاص      |
| فبرایر سنة ۱۹٤٦     | مجموعة اقاصيص     | همزات الشياطين       |
| اكتوبر سنة ١٩٤٦     |                   | أبناء أبى بكر الصديق |
| . فرج بنايرسئة ١٩٤٧ | رجمه مع محمد محمد | الرسول (حياة محمد) ة |
| سنة ١٩٤٧            | رواية             | فيّ قافلة الزمان     |
| مابو سنة ١٩٤٨       |                   | اهل بیت النبی        |
| سنة ١٩٤٩            | نصــة             | اميرة قرطبة          |
| مايو سنة ١٩٥٠       | قصة               | النقاب الأزرق        |
| سنة ١٩٥١            |                   | المسيح عيسى بن مريم  |
| 1901                |                   | محمد رسول الله ( متر |
| سنة ١٩٥٢            | سة                | قصص من الكتب المقد   |
| سنة ١٩٥٢            | رواية             | الشارع الجديد        |
| سنة ١٩٥٣            | مجموعة اقاصيص     | صدى السنين           |
| سنة ١٩٥٤            |                   | حاة الحسين           |
| سنة ١٩٥٤            | قصة               | تلمة الأبطال         |
| دبسمس سنة ١٩٥٧      | قصة               | المستنقع             |
| ینایر سنة ۱۹۵۸      |                   | أم العروسة           |
| مارس سنة ١٩٥٨       | تصة               | وكان مساء            |
| بولبو سنة ١٩٥٨      | تصة               | أذرع وسيقان          |
| سبتمبر سنة ١٩٥٩     | وواية             | الحصاد               |

الطبعة الأولى

القمسة من خلال تجاربي الذاتية 1971 24 اكتوبر سنة ١٩٦٢ قصنة جسر الشيطان مجموعة اقامعيص ديسمير منتة ١٩٦٣. اللة عاصفة النصف الآخر يناير مسنة ١٩٦٤، تمية رواية السهول البيض يونيو سنة ١٩٦٥ يوليو سفة ١٩٦٧] وعدالله واسرائيل يناير سنة ١٩٧٢ تصة عبر بن عبد العزيزا الكتوبر سلة ١٩٧٢ قصة المنسد هذه حياتي ( تصنة حياة الولقة ) غيراير سنة ١٩٧٤ ابريل سنة (١٩٧٤) تكريات سينهائية كشك الموسيتي 11.784 خفقات قلب 8184 صور وذكريات 13.18 الاسراء والمعراج YALT عدو البشر ( سَيْنَاريو وحوار ) إيريل ستلة ١٩٨٤ النمسسر (سيناريو وحوار) ابريل سننة ١٩٨٤ الله اكبر ( سيناريو وحوار ) الريل سلة عمروا أنطال الجزيرة المفراء 1710 ثلاثة رجال في حياتها 1740 مسجد الرسول OAFI نات اليماد (ستيناريو وحوار) 111XY Rim (12) آذم الى الأبد (سنيتاريو وحوار ) آبريل سفلة ١١٩٨٨

الققيق

# ( الأطفىسال )

می ۱۸ چزءا فی ۱۲۱ جزءا فی ۲۰ جزءا فی ۲۲ جزءا تصص الأنبياء قصص السيرة قصص الخلفاء الراشدين العرب في اوروبا

# مَحَالُّ وَالدِينَ مَعَالَةُ وَالدِينَ مَعَالِهُ وَالدِينَ مَعَالِمَةً وَالدِينَ مَعَالِمُ اللّهُ وَالدّينَ مَعَالِمُ اللّهُ وَالدّينِ مَعَالِمُ اللّهُ وَالدّينَ مَعِلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# في عشرين جزءا

أكتوبر 1970 مارس ۱۹۲۲ سبتمبر ١٩٦٦ قبراير ١٩٦٧ مانو ۱۹۹۷ يولية ١٩٦٧ اكتوبر ١٩٦٧ ا بنابر ۱۹۲۸ مارس ۱۹۲۸ مارس ۱۹۶۸ دستمبر ١٩٩٨ نوقمبر ١٩٦٨ يناير ١٩٣٩ مايو ١٩٦٩ يونية ١٩٦٩ توقعبر ١٩٦٩ نوقمبر ۱۹۷۰ المانور ١٩٧٠ ئۇقمىر ١٩٧٠ ديسمبر ١٩٧٠

٢ \_ ابراهيم أبو الانبياء ٢ ـ هاجر المصرية أم العرب ٣ \_ بنو اسماعيل ع ـ العدنانيون ه ـ قریشی ٦ \_ مولد الرسول ٧ ـ اليتيم ٨ ـ خديجة بنت خويلد ٩ ـ دعوة ابراهيم ١٦٠ ـ عام الحزن ١٦ ـ الهجرة ٢٧ \_ غزوة بدر ١٣ \_ غزوة أحد ١٤ \_ غزوة الخندق ١٥ ـ صلح الحديبية ١٦ ــ فتح مكة ١٧ \_ غزوة تسوك ٨٨ يـ عام الوفود ١٩ \_ حجة الوداع ٢٠ \_ وفاة الرسول



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مكىت بتىمصىت ٣ سٹارع كائل صد تى - البخالا

دار مصر للطباعة